

# تاريخ السينها المصرية

إعداد الدين عبد المنعم إبراهيم البرميعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

> مؤسسة **ابن خلدون** عبامـــة - نشــر - توزـــــم



÷

4

•

#### مقـــدمة

تعد السينما من أحدث الفنون التى توصل اليها الانسان فعمرها لا يزيد عن المئة عام إلا قليلا على حين يزيد عمر الفنون الأخرى المتصلة بها كالمسرح والموسيقى على العديد من القرون.

وفن السينما يعد أداة من أدوات الثقافة المعاصرة بما يحمل فى مضمونه الى جانب الترفيه عن الناس المساهمة فى تكوين الانسان الواعى

والسينمائيون رافد مهم من روافد نشر الثقافة في المجتمع المصرى إذا أدوا أدوارهم بصدق وموضوعية خاصة وأن مهمة الممثل الأساسية هي أن ينقل الأفكار والأحاسيس إلى المشاهدين بوعى ودراية يستطيع من خلالهما تشكيل الوجدان العام للانسان المصرى.

وتاريخ السينما سجل حافل بتاريخ الانسان ، ومراة عاكسة لحياته وعالمه وأفكاره كما أنه رصد لارادة الفنان في جعل الانسان يعى حقيقة الانسان ، يضاف إلى ذلك أنه سلاح عصرى تبرز أهميته في أنه يجمع بين العديد من الفنون من تصوير وتلوين وتمثيل وأدب وقصة وموسيقي كما أن تأثيره يتغلغل في عقلية المشاهد أكثر من أي فن أخر ، وعن طريقه يمكن ملأ حياة الناس بالفن والفكر والمعرفة والخيال والعواطف السامية التي تحفز على التقدم والتنوير ، وعن طريقه يرتفع مستوى الذوق العام ، ويتماسك المجتمع ويتم تهذيب نمط حياة الناس وعادتهم في إطار من التنكيت والتبكيت ، وعن طريقه أيضا تكمن

المخاطر والمضار على العقلية المصرية فاذا لم يحسن استخدامه يكون سببا في تدهور الاخلاق وإفساد أذواق النشئ والشباب خاصة إذا تم عرض صور العنف والجرائم والأفكار الهدامة ، وصور الانحلال المخالفة لآداب المجتمع العامة ونظامه . وما أكثر الأفكار الفاسدة التي تسللت إلى الانسان المصرى من خلال السينما ، وما أكثر الأحكام الخاطئة والتشويه الذي لحق بالقيم الفكرية والروحية والذوق المصرى من خلال السينما (۱) .

ونتيجة لذلك كانت السينما فى مصر ، ومازالت مثارا لجدل شديد حول ماهيتها ، وهل قامت بدورها المنشود أم تعثرت فى خطواتها ؟وهل ايجابيتها أكثر من سلبياتها أم العكس ؟

وعلى الرغم من الكتابات المتعددة التي كتبت عن تاريخ السينما المصرية فان أحدا لم يتناول هذا الموضوع بعين ناقدة ، أو بطريقة موثقة منبثقة من قواعد البحث العلمي كما أن أحدا لم يقدم رواية متكاملة تقوم على دراسة تاريخ السينما في مصر من منظور اجتماعي يربط بين هذه التجربة وحركة التغير الاجتماعي في مصر بحيث يتم وضع ظاهرة السينما في الإطار العام لتاريخ مصر والمصريين .

ومن المعروف أن تاريخ السينما المصرية ارتبط فى بداية عهده بالأجانب خاصة الايطاليين ، واستمر الحال كذلك حتى قامت ثورة ١٩١٩ فازدهرت فكرة ضرورة قيام بعض أبناء مصر بمشاركة الأجانب فى هذه الفن وبجهود فردية يتمتع أصحابها بقوة الارادة والتصميم والتفانى تبلورت الفكرة إلى حيز الواقع فظهر ستوديو مصر ذلك المعهد الفنى الذى تخرجت فى قاعاته

<sup>(</sup>١) – طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر جـ٢ ، القاهرة ، مطبعة المعارف ١٩٣٨ ص ١٠٥ .

معظم الطاقات الإبداعية الوطنية والقدرات الحرفية التى استطاعت أن تشارك في منظومة الفن السينمائي ، وأن تملأ حياة الناس بالمعرفة والفكر والخيال ، وسارت الأمور نحو التطور بطريقة تدريجية حتى تحولت السينما من مرحلة الفيلم الناطق في عام ١٩٣٢ ، وظهرت الأغاني في الأفلام فتعلق الناس بالسينما أكثر من المسرح ، وازداد اقبال الجمهور عليها وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية ، ونجاح تجار الحروب والطبقات الطفيلية من اقتحام مجال السينما ، صنفت السينما ضمن السلع التجارية التي من اقتحام مجال السينما ، صنفت السينما ضمن السلع التجارية التي في دائرة ضيقة اقتصرت على أفلام التسلية وقصص الحب والغرام دون ألم دائرة ضيقة اقتصرت على أفلام التسلية وقصص الحب والغرام دون التطرق إلى واقع مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حتى قامت ثورة بمحاسنها ومساوئها ، وبعد انحسار التجربة الناصرية ، وبداية الحقبة بمحاسنها ومساوئها ، وبعد انحسار التجربة الناصرية ، وبداية الحقبة السادتية عاد القطاع الخاص الى السينما ، وظهرت أفلام الإنفتاح بأثارها السلبية ، كما ظهرت بعض الأفلام الجيدة التي حاولت بث روح الاعتزاز بمعاني الوطنية والفداء خاصة بعد حرب اكتوبر ١٩٧٣ .

وفى السنوات الأخيرة وبعد أن وصلت السينما إلى حافة الهاوية وأخذت تلفظ أنفاسها الأخيرة فالمأمول من الدولة بذل الجهود لإعادة السينما كفن جماهيرى يستطيع أن يلعب دوراً فى خدمة قضايا الشعب المصرى بدلاً من أن يديرها أناس معظمهم يتسابق على الربح أكثر من تسابقه على الانتاج الجيد.

د . عبد المنعم الجميعي القاهرة - المهندسين سبتمبر ١٩٩٨

## الفصل الأول السينما المصرية منذ نشاتها حتى عام ١٩٥٢

اختلف مؤرخو السينما المصرية فى تحديد نشأتها (١) خاصة وأن بداياتها الحقيقية تبناها الأجانب المقيمون بالأسكندرية والقاهرة ، والذين شجعوا على تنظيم العروض السينمائية فى مصر مع بداية اختراع السينما على يد شركة « لوميير » (٢) الفرنسية فى أوائل ١٨٩٦ .

(۱) ذكر بعضهم أن أول عروض سينمائية حدثت في الأسكندرية كانت في السادس من يناير ۱۸۹٦ وفي القاهرة في ۲۹ يناير من نفس العام.

عبد المنعم سعد : موجز تاريخ السينما المصرية ص٧.

وقد علقت جريدة المؤيد على ذلك في عددها بتاريخ ٢٩ يناير ١٨٩٦ بقولها الجتمع لفيف من علية القوم وأبناء الأفاضل ، وأفراد الطبقة المتعلمة المستنيرة في مكان عرضه سنة أمتار ، وطوله عشرون متراً ، وجلسوا على كراس كما يحدث تماما في المسارح ليشاهدوا هذا الاختراع العجيب الذي جاء من الدنيا الجديدة الذي يسمونه بالأعجمية وسينما توغراف ، أو بالتعبير العربي الفصيح « خيالة » وقد بدأت مشاهدة هذا الاختراع العجيب في مغرب أمس بعد أن بدأ الظلام يخيم على المكان . فرفعت جميع الكلوبات وصار المكان ظلام دامسا ، وفجأة سمعنا صوت الآلة يتصرك ... ثم خرج من هذه الآلة شعاع أبيض تركز على قطعة قماش بيضاء كانت أمامنا ونحن جلوس وإذا بنا نرى شخاصاً يتحركون أمامنا ويروحون ويجيئون . » كما علقت جريدة الأهرام على اختراع السينما ووصفت المناظر التي يمكن رؤيتها عن طريق ذلك الإختراع ، وإن كانت لم تشر إلى تاريخ أول عرض سينمائي في مصر . أنظر الأهرام عدد الضميس ١٣ فبراير ١٨٩٦ إلى تاريخ أول عرض سينمائي في مصر . أنظر الأهرام عدد الضميس ١٣ فبراير ١٨٩٦

( ۲ ) أقام المصوران الفرنسيان لوميير أول عروضهما السينمائية في ٢٨ديسمبر
 ١٨٩٥ في مقهى الجرائد كافيه بباريس لقاء فرنك واحد للفرد .

ومع أن مصر عرفت فن السينما في وقت متقارب جداً مع الوقت الذي عرفته فيه أوربا فان ذلك لا يعنى أن الانتاج السينمائي قد بدأ في مصر مع بدايته في أروبا وإنما كل ما حدث هو أن الأجانب استقدموا الأشرطة السينمائية من أوربا ، وشجعوا على عرضها في المقاهي والصالات المصرية وبمعنى آخر فان العروض السينمائية التي عرضت في مصر في اواخر القرن الماضي كانت محاولات أوربية (۱) وليست مصرية وانها استوردت جاهزة للعرض ، ولم تنتج في مصر أو تصنع فيها (۲) وكانت الأسكندرية أسبق من القاهرة في عرض الأشرطة السينمائية خاصة وأن نسبة الأجانب بها كانت أكبر من القاهرة لذلك بدأت العروض بها في الخامس من نوف مبر ١٩٨١ باحدى صالات بورصة طوسون باشا (۲) بينما لم يتم عرضها بالقاهرة إلا في الثامن والعشرين من نوفمبر من نفس العام (١) بصالة حمام شنيدر بميدان حليم باشا بحي الأزبكية .

وكان رسم الدخول للمشاهدين من الكبار خمسة قروش وللأولاد قرشين (°).

( ١ ) عرفت مصر أول دور عرض سينمائي في عام ١٨٩٦ بمدينة الاسكندرية ، وكان فيلما فرنسيا قصيرا .

الهلال في نوفمبر ١٩٦٦ دراسة للأستاذ جلال الشرقاوي تحت عنوان تاريخ السينما المصرية ص ٣٨ .

- ( ٢ ) لم تكن هناك ستديوهات فى ذلك الوقت بل كانت تلتقط الأفلام فى الشوارع والحدائق والشواطئ والمصانع ، وكان المصور يقوم بمهام المفرج والمدير الفنى والمصور وخبير الطبع والتحميض .
- ( ٣ ) انتقلت العروض السينمائية بعد ذلك إلى شارع محطة مصر بعد افتتاح سينما توغراف ليميير . انظر الأهرام في ١٣ يناير ١٨٩٧ .
- (٤) المؤيد : عدد الأثنين في ٣٠ نوف مبر ١٨٩٦ والمقطم عدد الثلاثاء في أول ديسمبر ١٨٩٦ .
- ( ٥ ) أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن جـ ٢ ، القاهرة ، مطبعة مصر ١٩٣٦ ص ٢٣٢ تحت عنوان د السينما في مصر ٤ .

ونظر لارتفاع قيمة الاسعار بالنسبة لذلك الوقت فقد تم تخفيضها بعد ذلك الى النصف .

ومن يستعرض العروض السينمائية التى قدمت خلال هذه الفترة يتضح انها كانت فى مجملها عُروضاً لمناظر وأحداث واقعية تتعرض فى معظمها لمظاهر الحياة والحضارة الأوربية وأبرز الأدلة على ذلك مشاهد « ميدان الأبرا فى بساريس » ورقصة « الكسان كان » و « صائدات الجمسبسرى » و « المصارعون » و « الأمواج » و « لحظة دخول القطار » والطريف فى الأمر أنه عند عرض فيلم الأمواج وظهور أمواج البحر مندفعة وكأنها تقترب من المشاهدين ترك الجالسون فى الصفوف الأمامية أماكنهم هاربين من مقاعدهم خشية أن تبتل ملابسهم ، وحدث نفس الشئ تقريباً فى فيلم « لحظة وصول القطار » فعندما ظهرت صورة وصول القطار إلى إحدى المحطات بباريس فزع المشاهدون وهم يرون القطار يقترب منهم فتركوا أماكنهم فزعين .

وبعد أن حضر الى مصر مصور فرنسى من شركة « ليميير » لتصوير بعض معالمها بدأت مظاهر الحضارة المصرية القديمة ، ومشاهد الحياة فى مصر الحديثة تبرز فى مجال السينما خاصة بعد تصوير ٣٥ شريطا عن مصر كان منها « قناطر النيل » و « الحمير فى سقارة » و « ميدان المحكمة المختلطة » ( العتبة الخضراء ) و « السياح على ظهور الجمال فى الأهرام » .

وقد برز اليهود فى هذا الميدان وشاركوا فى تدعيمه ، واستطاعوا أن يفرضوا أنفسهم على دور العرض منذ ذلك الوقت المبكر فى تاريخ السينما المصرية وكان أبرز هؤلاء « توجو مزراحى » الايطالى الأصل والذى عمل يالأخراج والانتاج (۱) « وجوزيف موصيرى » الذى أسس شركة « جوزى

<sup>-</sup> بينما تذكر الأهرام أن رسم الدخول للرجال كان أربعة قروش فقط انظر الأهرام في ٩ نوفمبر ١٨٩٦ .

<sup>(</sup>۱) أحمد الحضرى: تاريخ السينما في مصر جـ۱، القاهرة، مطبوعات دار السينما ۱۹۸۹، ومن أبرز الأفلام التي دعم بها مزراحي صناعة السينما في مصر فيلم و تحت ضوء القمر».

فيلم » التى أقامت عددا من دور السينما فى مصر ، والكسندر ابتكمان الذى أنتج العديد من الأفلام المصرية (١) وربحت شركته أموالاً طائلة خاصة وأن هدفها كان الوجهة التجارية ، ولا يعنى اصحابها من الفيلم سوى كونه سلعة تجارية تدر الأرباح الوفيرة عليهم ، وكونه مجرد أداة للتسلية واللهو .

ومعنى ذلك أن نشأة صناعة السينما فى مصر ارتبطت بالأجانب أكثر من ارتباطها بالقاعدة المثقفة من أبناء مصر ، كما أنها ارتبطت بالوجهة التجارية أكثر من ارتباطها بما ينفع الناس ويملأ حياتهم بالفن والفكر والمعرفة ، ويصقل ارتباطهم بوطنهم .

وظل النشاط السينمائى فى مصر مقتصراً على الأجانب وخاصة الايطاليين (٢) لفترة ثم قل دورهم وتضاءل خلال الحرب العالمية الأولى خاصة وأن معظمهم ترك مجال السينما ، وهاجر إلى بلاده (٢) وفى أعقاب ذلك اقتحم مجال السينما وبمبادرات فردية بعض من ابناء مصر يتسابقون فى هذا الميدان ويشاركون الأجانب الذين تربعوا على عرشه فتكونت بالاسكندرية فى عام ١٩١٧ شركة سينمائية ايطالية مصرية مشتركة لانتاج افلام طويلة ، وتعاقدت هذه الشركة مع بنك روما لامدادها بالأموال ، وكان الهدف منها تجاريا بحتا (١) ، وقد انتجت هذه الشركة ثلاثة افلام تم عرضها جميعاً

<sup>(</sup>١) من أبرز هذه الأفلام اليد السوداء ، وابن الشعب .

<sup>(</sup> ٢ ) كون الايطاليون شركة باسم و سيت شيا وانشأوا استوديو ضم بين جدرانه الآلات الحديثة .

<sup>(</sup>٣) استمرت دور العرض السينمائي في مصر في فتح أبوابها ، وعرض الأفلام الروائية الطويلة التي كانت تصلها من فرنسا وايطاليا وغيرها هذا الي جانب الأفلام القصيرة المتنوعة .

<sup>(</sup>٤) أحمد المفازى: الصحافة الفنية في مصر نشأتها وتطورها ١٧٩٨ - ١٩٢٤ القاهرة، الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٨ ص ٣٠٣.

بالاسكندرية وهم «شرف البدوى» و «الزهور القاتلة» و « نصو الهاوية» وقد شارك المثل المصرى محمد كريم (۱) في تمثيل الفيلمين الأولين (۲) اللذين عرضا في سينما (شانت كلير) بالاسكندرية في عام ١٩١٨ ولكن سرعان ما توقفت الشركة عن الإنتاج وأفلست (۲) نتيجة لرداءة المستوى الفنى لهذه الأفلام، وعزوف الجمهور عنها خاصة، وأنها كانت صامته، والفيلم الصامت لم يرض مزاج الجمهور المصرى (٤).

ورغبة فى العنصر الوطنى فى اجتذاب الجمهور إلى السينما ، وتشجيعه على الاقبال عليها هجر بعض الممثلين خشبة المسرح واتجهوا إلى السينما ، ووجهوا صناعتها نحو الفيلم الفكاهى الاستعراضى المفضل لدى الجماهير فقامت فرقة « فؤاد الجزايرلى » التى كانت تعمل بأحد المسارح بحى الحسين بتمثيل فيلم سينمائى بعنوان « لوريتا (°) » أخذت فكرته من مسرحية فكاهية كانت تقدمها الفرقة ، ولكن هذه التجربة لم يقدر لها النجاح خاصة

<sup>(</sup>۱) من المعروف ان محمد كريم كان صديقا ليوسف وهبى ، وانهما اشتريا معا آلة عرض سينمائية صامته خصص لها غرفة في منزله غطى حيطانيها بصور لبطلات الأفلام الصامته انظر مذكرات عميد المسرح يوسف وهبى جـ١ ، القاهرة ، دار المعارف ١٩٧٣ ص. ٣٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) آلح محمد كريم على طلب التمثيل فى هذين الفلمين ، ولكن المخرج الايطالى عارض فى ذلك فى أول الأمر ، ونتيجة لالحاح محمد كريم وأثبات اجادته للايطالية وتصميمه سمح له المخرج بالتمثيل فكان أول مصرى يقف امام الكاميرا .

انظر الهلال: المقال سابق الذكر ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) قام الايطالى المتمصر الفيرى اورفانيللى بشراء معدات هذه الشركة المفلسة باثمان بخسه . نفسه .

<sup>(</sup>٤) سعد الدين توفيق : قصة السينما في مصر ، القاهرة ، كتاب الهلال ، اغسطس ١٩٦٩ ص ١٠٠٩ .

<sup>( ° )</sup> اخرج هذا الفيلم المضرج الإيطالي و لاريكي ، وعرض في سينما الكلوب المصري.

وإن الفيلم كان صامتا ومع ذلك لم تتوقف محاولات اعتماد السينما على المسرح رغبة في اجتذاب جمهوره اليها ، ففي عام ١٩٢١ تم انتاج فيلمين قصيرين هما « الخالة الأمريكانية » و « الخاتم السحرى » وقد مثل في الفيلم الأول الثنائي المسرحي « على الكسار » و « أمين صدقى » ومعهما « الفريد حداد » وقصة هذا الفيلم مأخوذة من مسرحية اسمها « العمة شارلي » وقد عرض هـــذا الفيلم مأخوذة من مسرح ريتس الذي كانت تعمل به فرقة الريحاني (1).

أما الفيلم الثانى فقد شارك فى تمثيله فوزى منيب وجبران نعوم وعرض فى عام ١٩٢٧ . وفى عام ١٩٢٣ قام السينمائى المصرى محمد بيومى (٢) الذى عاد من المانيا ومعه بعض المعدات السينمائية ، وبعض المعلومات عن صناعة فن السينما والإخراج بإنشاء ستوديو ، واقامة شركة سينمائية فى الاسكندرية انتجت افلاما اخبارية قصيرة كحركة السفر فى محطة سيدى جابر ، ومراحل انشاء مبنى بنك مصر ومشاريعه وشركاته ، وعودة سعد زغلول من المنفى ومعرض زهور فى سان ستيفانو ، وموكب الكسوة وسفر المحمل ، وخروج المصلين من كنيسة سانت كاترين فى جريدته السينمائية ، وقيامه أيضاً بانتاج فيلم قصير عن مسرحية ، الباشكاتب ، التى كانت تعرضها فرقة أمين عطا الله المسرحية ، وقد شارك فى بطولة هذا الفيلم بشارة واكيم ، وعلى طيخات ، وادبل ليفى . والذى يعنينا فى هذا الفيلم فصته تركزت على موظف حكومى كان يسرق من الخزينة المسئول عنها

<sup>(</sup>۱) المغازى : مرجع سابق ص ٣٠٤ - ٣٠٥ .

<sup>(</sup>۲) من أبرز رجالات السينما المصرية قبل انشاء ستوديو مصر ويعده البعض الرائد الحقيقى للسينما المصرية في مصر خاصة وأنه أول مصرى يقف وراء آلة التصوير السينمائي مصورا ومخرجا ، كما أنه أول مصرى يقدم جريدة اخبارية سنيمائية هي جريدة آمون ، وأول مصرى يقوم بتصوير فيلم روائي طويل .

الحضرى : مرجع سابق ص ۱۸۱ ،

لينفق على ملذاته وغرامياته . وكانت مدة هذا الفيلم ثلاثين دقيقة وتكلفته حوالى مائة جنيه ، وقد نجح هذا الفيلم نجاحا كبيراً لدرجة أن أمين عطا الله كرر هذه التجربة فاخرج فيلما أخر بعنوان « البحر بيضحك ليه » وقام بعرضه في لبنان .

وإلى جانب ذلك فقد أخرج محمد بيومى فيلما استبدل فيه شخصية شارلى شابلن الأمريكية بالمعلم برسوم المصرى وأسماه و المعلم برسوم يبحث عن وظيفة وقد قام بشارة واكيم بدور البطولة فى هذا الفيلم وشاركته فيها فردوس محمد (۱) وفكتورياكوهين ويضاف الى ذلك قيامه باخراج فيلما روائياً طويلاً عن عظمة الحضارة المصرية عنوانه وفى بلاد توت عنخ أمون وقد تم عرضه بالقاهرة والأسكندرية (۲) فى يوليو ۱۹۲۳هذا إلى جانب قيامه باخراج جريدة أمون التى لم يصدر منها سوى ثلاثة أعداد صدر فى إحداها عودة سعد زغلول من المنفى وخلال تلك الفترة أثار محمد كريم اهتمام الجمهور بالدعوة فى الجرائد اليومية إلى إنشاء شركة مصرية المسينما موضحاً ما فى ذلك من فوائد مادية وأدبية ولم تكن الأذهان قد تهيأت بعد لمثل هذه الفكرة (۲) فقد هاجر إلى إيطاليا وألمانيا لفترة عاد بعدها إلى مصر بصحبة يوسف وهبى مدير مسرح رمسيس ليواصلا العمل من أجل الدعوة لهذا المشروع .

ونتيجة لشعور المسئولين عن شئون التعليم في مصر بأهمية ادخال السينما كوسيلة تعليمية يمكن للطلاب عن طريقها استيعاب دروسهم بشكل أوضح فقد قررت وزارة المعارف المصرية ادخال التعليم بالسينما في

<sup>(</sup>١) المغازى : مرجع سابق ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>۲) الحضرى: مرجع سابق ص ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) المجلس الأعلى للثقافة: زينب الأديب هيكل ، القاهرة ، ١٩٩٦ ، ص٣٠-٣١ .

مدارسها على اختلاف درجاتها وذلك عن طريق تدريس الأحياء والتاريخ والجغرافيا بالسينما (۱) فتم اخراج عدة شرائط مصورة عن حياة النبات والحيوان وعن بعض الصناعات الدقيقة ، كما تم اخراج عدة شرائط مصورة تمثل سير أقطاب العلم وإكتشافتهم العلمية ، وكان أول شريط من هذا النوع يمثل حياة الطبيب الفرنسى « لويس باستير » الذى ساعدت تجاربه واكتشافاته العلمية على تقدم الطب .

وتلا ذلك اخراج شريط آخر عن حياة ( فلورانس نيتنجيل ) التي قضت حياتها في خدمة المستشفيات والعناية بالمرضى وشريط آخر عن ( الفريد نويل ) مخترع الديناميت السويدي الشهير وصاحب جائزة نوبل .

وفى أعقاب ذلك نزلت عزيزة أمير إلى ميدان السينما (٢) فبرزت فى ميدان التمثيل ، واستطاعت تأسيس أول شركة مصرية للإنتاج السينمائى من مالها الخاص فى عام ١٩٢٦ باسم ( ايزيس فيلم ) كما تمكنت من اخراج أول فيلم مصرى روائى طويل باسم ( ليلى ) تم عرضه بدار سينما متروبول فى يوم الأربعاء ١٦ نوفمبر ١٩٢٧ (٣) وهو يعالج موضوعا ينقل مشاهده بين الضحك والبكاء ، وهو يرى النيل ومفاتنه ، والمنازل والقصور المصرية الحديثة واناقتها فى محاولة للمقارنة بين الماضى والحاضر ،

ويعتبر البعض هذا الفيلم هو البداية الحقيقية للسينما المصرية كصناعة وطنية ، خاصة وإنه أول فيلم مصرى روائى تمثله وتنتجه فنانة مصرية .

وخلال تلك الفترة كان طلعت حرب قد تبنى فكرة قيام بنك مصر

<sup>(</sup>١) الأهرام في ١٠ يوليو١٩٢٥ تحت عنوان التعليم بالسينما في المدارس الأميرية.

<sup>(</sup> ٢ ) اسمها الحقيقي مفيدة محمد ،

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) على شلش : النقد السينمائي في الصحافة المصرية نشأته وتطوره ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ص  $\Upsilon$  2  $\Upsilon$  .

بتأسيس شركة مصر للتمثيل والسينما رغبة منه في تمصير هذه الصناعة بعد أن سيطرت العناصر الأجنبية على مقدراتها ونتيجة لذلك تم افتتاح هذه الشركة (۱) في ۲۹ مارس ۱۹۲۷ كم تم استيراد المعدات اللازمة لاخراج الصور المتحركة ، وتحميض الأشرطة وطبعها وإلى جانب ذلك فقد أوقد طلعت حرب كوكبة من الشباب المصرى إلى أوربا لينهلوا من منابع الفنون بها ، ويكونوا دعامة للخبرات الوطنية في صناعة السينما تستطيع كسر احتكار الأجانب للسينما ، وإقامة صناعة سينمائية مصرية صميمة ففي عام ۱۹۳۳ تم ارسال أول بعثة سينمائية إلى أوربا ، وكانت مكونة من أربعة من الشبان وهم أحمد بدرخان و موريس كساًب لدراسة الاخراج في باريس ، ومحمد عبد العظيم لدراسة فن التصوير في برلين وحسن مراد لدراسة فن اعداد الجرائد السينمائية في ايطاليا وفرنسا وألمانيا ، وانضم الى هؤلاء بعد ذلك المصريون الراغبون في دراسة فن السينما بالخارج على نفقتهم الخاصة ومنهم نيازي مصطفى ، ومصطفى والى (۲) .

ومع تحمس طلعت حرب لإنشاء هذه الشركة ، ورغبته فى تطويرها وتقدمها ، وعلى الرغم من نمو الرأس مالية الوطنية فى ذلك الوقت وتزايد قوتها تعامل طلعت حرب بعقليته الاقتصادية خلال التعاقد على انتاج الأفلام وتسيير أمور الشركة خشية التعرض للخسارة وتفادياً لغضب المساهمين فلم يقبل على استثمار أموال بنك مصر فى السينما إلا بحذر (") ، كما أنه لم يتسرع فى السير فى انتاج الأفلام بخطى سريعة بل كان من رأيه أن صناعة السينما صناعة متعددة الجوانب واسعة الأطراف وانه من الحكمة التدرج فيها

<sup>(</sup>۱) كانت في بدايتها مبنى تابع لشركة اعلانات مصر ، وكان مقره فوق مبنى مطبعة مصر في شارع نوبار .

 <sup>(</sup> ۲ ) العربى فى يونيو ١٩٩٥ مقال للاستاذ فؤاد قنديل عن ستوديو مصر .

<sup>.</sup> ۱۹۲۸ / ۸ / ۲۷ مجلة الصباح في  $( \Upsilon )$ 

فيؤخذ بالبسيط من عناصرها أولا حتى إذا تم اتقانه أمكن الإنتقال الى مرحلة اخرى تصل الشركة في نهايتها إلى عرض الروايات في صور متحركة على الشاشة البيضاء أمام المشاهدين.

وعلى الرغم من تفاؤل طلعت حرب بمستقبل زاهر للسينما المصرية ورغبته في أن تكون روايتها مصرية خالصة ، وأن يكون القائمين عليها من المصريين (۱) فقد حذر من خطرها على الأخلاق إذا عرضت صورا غير لائقة بين الناس ، أو إذا ظهرت الجرائم على الشاشة وكيف تدبر ، والجنايات وكيف ترتكب لما في ذلك من خطر على الأجيال الناشئة عند مشاهدة هذه الروايات (۲) كما رأى أن الخطة المثلى لمقاومة ظاهرة سلبيات السينما هي أن تكون شركة مصر للتمثيل والسينما و قادرة على اخراج روايات مصرية ذات موضوعات مصرية وأداب مصرية وجمال مصري تكون في منزلة عالية من الوايات الفن ... وتكون أقرب لعاداتنا وطقوسنا وأحوالنا الاجتماعية من الروايات الأجنبية ... التي كثيراً ما تحوى حوادثها ومناظرها ما لا يتفق وعاداتنا وأدابنا الشرقية (۲) .

وعلى الرغم من ذلك ، ومع أن طلعت حرب كان من أشد المدافعين عن الحجاب ، ومن أشد المعارضين لقاسم أمين بعد صدور كتابه « تحرير المرأة »

<sup>(</sup> ۱ ) انظر ملحق الدراسة تحت عنوان خطبة طلعت حرب عن قوة السينما وطريقة استخدامها في مصر .

<sup>(</sup> Y ) فتحى رضوان : طلعت حرب ، بحث فى العظمة ، القاهرة ، دار الكاتب العربى العربى ومن الذين حذروا من خطورة السينما على الذوق والخلق أيضا الدكتور طه حسين فقد اعتبرها خطراً على فن المسرح وعلى الذوق والخلق والكتاب .

انظر ، مستقبل الثقافة مرجع سابق ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر اللحق ،

فانبرى له يرد على دعوته إلى السفور ونبذ الحجاب (١) فإنه كان يعلم جيداً أن المسرح والسينما بدون الممثلات لا وجود له (٢) ومع أن موقف طلعت حرب فى الأمرين يبدوا متناقضاً فاننا نرى أنه ليس من العيب أن يراجع المرء نفسه ، وأن يعيد النظر فى رأيه إذا رأى فى ذلك ما يتناسب مع تطور المجتمع أو تطلعاته .

ومن أبرز الأفلام التى تعاقدت شركة مصر للتمثيل والسينما على انتاجها بعد تشجيع يوسف وهبى لها على خوض هذه التجربة ، والتى عبرت عن طبيعة المجتمع المصرى فى الثلث الأول فى هذا القرن ، ووصفت حياة الريف وما فيها من خزعبلات وتقاليد جامدة ، واستباحة لحرية المرأة فى اختيار الزوج كان فيلم « زينب » المأخوذ عن قصة الدكتور محمد حسين هيكل التى نشرت فى عام ١٩١٤ (٣) تحت عنوان « زينب – مناظر وأضلاق ريفية » ورحب بفكرة تحويلها إلى فيلم سينمائى دون أى مقابل (١) .

وهذه القصة تعد أول رواية عربية حديثة تتكامل فيها العناصر الفنية وتتحول إلى فيلم مصرى يعاد انتاجه مرتين صامتا مرة وناطقا بل وغنائيا مرة أخرى (0) ، ويقوم باخراجه في المرتين محمد كريم .

<sup>(</sup>۱) لتفاصيل ذلك انظر ابراهيم عبده وعلى عبد العظيم: تذكار محمد طلعت حرب القاهرة، مكتبة الأداب، ١٩٤٥ ص ٥٣.

<sup>(</sup>۲) فتحى رضوان : مرجع سابق ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) نشرت أيضا ضمن إصدارات مكتبة الأسرة في عام ١٩٩٤.

<sup>.</sup> TTT  $\omega$  unit  $\omega$  . TTT  $\omega$  .

<sup>(° °)</sup> تم ذلك في عام ٢٩٥٢ أما الفيلم الصامت فقد تم اخراجه في عام ١٩٣٠ ومثل فيه بهيجة حافظ في دور زينب ، وسراج منير في دور حبيبها وزكي رستم في دور زوجها أما دولت أبيض فقد مثلت دور أمها .

وبالنسبة للفيلم الناطق فقد ظهرت الممثلة راقية ابراهيم فى دور زينب ، كما مثل فى هذا الفيلم يحيى شاهين ، والسيد بدير ، وعبد الوارث عسر ، وفريد شوقى ، وسليمان نجيب ، وفردوس محمد والمطربة شهر زاد .

وعلى الرغم من الظروف الصعبة ، وضعف الامكانات في تلك المرحلة فقد خطت السينما المصرية بهذا الفيلم خطواتها الأولى .

والموضوع عبارة عن قصة رومانسية اتخذت من الريف والفلاحين موضوعا تجعل من يقرأه وكأنه يعيش في الريف ، ويشم رائحه اهله وأرضه وزرعه ، كما اتخذت من « كفر غنام » مكانا .

وقد وصف هيكل في هذه القصة حياة الريف ، وشقاء الفلاح الأجير الذي يسلبه الفقر حريته ، وتمرد زينب تلك الفتاة الهوائية في عواطفها على تلك التقاليد الجامدة وذلك بعد أن رفض أهلها زواجها بالفتى القروى الذي أحبته ورغبتهم في تزويجها من غيره مما جعلها تتمرد على التقاليد وتقابل حبيبها سراحتى بعد زواجها ولما أبى القدر عليها ذلك وانتزع منها حبيبها نتيجة لذهابه لتأدية الخدمة العسكرية عانت من هذا الفراق حتى أصيبت بالسل وقضت نحبها على فراش الألم والدماء تنزف من فمها كما حدث لغادة الكاميليا .

وعن المثلين الذين أدوا أدوارهم في هذا الفيلم فمن المنطقى القول أنهم كانوا من الهواة الذين لم يسبق لهم ممارسة فن السينما ، والذين ارتبط بعضهم بأعماله الخاصة مما جعل المخرج محمد كريم يجد صعوبة في تدريب البعض منهم يضاف إلى ذلك انه نتيجه لأن ظهور المرأة على شاشة السينما – في ذلك الوقت – كان يعد تهتكا وعارا ، وإن تأثير الحجاب والعادات جعل تمثيل الرجال مع النساء في السينما من المحرمات (۱) فقد وجد المخرج صعوبة بالغة في إسناد دور زينب إلى ريفية ، مما جعله يعلن في الجرائد عن

<sup>(</sup>۱) تعقدت مشكلة ظهور المرأة المصرية في السينما بعد أن أوضح البعض أن ذلك انحراف خلقي يحرمه الدين ، وأنه من الصعب السماح بمناظر التقبيل في السينما وأن من يفعل ذلك من الفتيات لن يتزوجن لأن الرجل المسلم لا يقبل أن يرى زوجته في أحضان رجل آخر ، وإنه إذا أرادت السينما ممثلات فليكن من الأجانب .

أن تتقدم فتاة لتمثيل هذا الدور ، وإلى جانب ذلك فقد ناشد السيدة هدى شعراوى يدعوها إلى تشجيع الفتيات على الاندماج في سلك التمثيل السينمائي وأن تكون عونا لهذا الفن إذ على تشجيعها « يتوقف نجاح الفيلم المصرى وبكلمة منها يقضى عليه أو يكون فتحا جديداً (۱) وعلى الرغم من تشجيع هدى شعراوى لاقبال المراة على العمل الفنى (۲) فإن إقبال النساء على ولوج فن السينما كان نادراً (۲) خاصة وان المثقفات منهن لم يشتركن في النهضة السينمائية منذ بدايتها (۱) .

ومع ذلك ، وعلى الرغم من تقاليد التى تصرم على المرأة العصل فى السينما فإن عجلة التطور دفعت ببعض الفتيات المصريات إلى إثبات وجودهن ، وإلى رغبتهن فى القيام بادوار سنيمائية مثل الأوربيات والشاميات والأرمينيات فظهرت بهيجة حافظ احدى بنات الطبقة الراقية والتى تنتمى إلى طبقة الباشوات (°) وتقدمت صفوف النساء الراغبات فى ولوج هذا الفن

<sup>(</sup>١) مجلة الدنيا المصورة في ٢٤ يوليو ١٩٢٩ .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) السيدات والرجال في يناير ١٩٣٠ من  $\Lambda$ 0 .

<sup>(</sup>٣) يذكر يوسف وهبى فى مذكراته أنه نتيجة لعدم توفر العنصر النسائى خلال الاعداد لتمثيلية روميو وجوليت أنه تم توزيع دور جوليت على ابن احد الأعيان وكان من غلاة المتمسكين بالتقاليد ، وعتاه الرجعيين الذين يعتبرون فن التمثيل رجسا من عمل الشيطان . ولما علم والد هذا الشاب بأن ابنه يقوم بدور أنثى قام بصفعه على الملأ وإلى جانب ذلك فقد اقتصر الدور النسائى فى السينما على المثلات الأجنبيات خاصة الأرمنيات لمدة تزيد عن ربع قرن .

<sup>-</sup> انظر مذكرات يوسف وهبى ، القاهرة دار المعارف ص ٢٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) الدنيا المصورة في ٢٢ / ٥ / ١٩٢٩ تحت عنوان حديث مع محمد كريم ٠

<sup>( ° )</sup> والدها اسماعيل باشا حافظ ، انظر مجلة معرض السينما في ١٩٢٩/٣/٣٠ تحت عنوان حديث مع محمد كريم مخرج رواية زينب والجدير بالذكر أن بهيجة حافظ كانت تهوى عزف الموسيقى وكانت كثيرة الأسفار إلى أوربا وقد أسست شركة سينمائية باسم « منار فيلم » انظر جريدة الصباح في ٢٩ / ١٠ / ١٩٢٨ .

ومثلت دور زينب متطوعة وبلا أجر رغبة منها في ممارسة فن التمثيل والإعلاء من شأنه ، كما ظهرت كثيرات بعد ذلك (١) وفرض الواقع نفسه ، وأصبح من النساء من يقلدن المثلات في أدوارهن ويتردد على السينما ويتحدث عن المثلات ويصف تمثيلهن لمشاهد الحب والغرام .

والسؤال المطروح هو لماذا تقدمت المرأة الصضرية بنت الذوات إلى مجال السينما قبل المرأة الريفية .

الواقع أن حركة تحرير المرأة في مصر بدأت بالطبقات الراقية الى أراد بناتها الانطلاق من قوقعتهن ونزع الحجاب خاصة وانهن كن الوحيدات المحجبات والمعزولات في الحريم بينما لم تلبس الفلاحة الحجاب ولم تكن في عزلة بل كانت تعمل مع زوجها في الحقل جنبا إلى جنب.

وإلى جانب ذلك فإن معظم بنات الطبقة الراقية كن مثقفات وعلى علم بأحوال المرأة الأوربية وما هى عليه من تحرر بينما كانت المرأة الريفية غير مثقفة كما كانت مثقلة بالتقاليد الريفية الجامدة مما أدى إلى تأخرها عن ركب الالتحاق فى مجال السينما . ونتيجة لذلك انطلقت بنات الطبقة الراقية من عزلتها تحت دافع اثبات وجودهن فى السينما .

<sup>(</sup>۱) من هؤلاء عزيزة أمير ( مفيدة محمد ) وأسيا داغر التي أسست شركة سينمائية باسم لوتس فيلم ، وفاطمة رشدى ، واحسان صبرى وغيرهن من الفتيات المصريات

هذا عن المثلات فماذا عن المثلين وما هى جذورهم الاجتماعية وهل أخذ أبناء الطبقتين الوسطى أو الصغرى زمام المبادرة أم سبقتهم ابناء الأثرياء الى ذلك .

الواقع أنه على الرغم من أن طبقة الذوات في مصر كانت تعتبر امتهان الفن من العيوب التي لا تليق بابناء الذوات فان نفوس بعض ابنائهم الجياشة تطلعت إلى ممارسة هذا الفن وتحمست له بعيدا عن تعقيدات طبقتهم فسراج منير ابن احد الأثرياء والذي درس الطب في برلين ، وكان موظفا كبيرا باحد الوزارات (١) كان من أوائل الذين شاركوا في العمل السنمائي ، وكان النجم البارز في فيلم زينب ويوسف وهبي - ابن مهندس الري عبد الله وهبي الذي كان يمتلك الاف الأفدنة بالفيوم والذي تحمل اسمه احدى الترع بالفيوم -ضحى بماله ومستقبله من أجل النهوض بالسينما والمسرح ونتيجة لتحول السينما من مرحلة الفيلم الصامت إلى مرحلة الفيلم الناطق في عام ١٩٣٢ والذى كان نصراً كبيرا لصناعة الصور المتحركة تحول رجال المسرح إلى السينما باذلين في ذلك الوقت كل مرتخص وغال فأنتج يوسف وهبى شريطا ناطقاً باسم أولاد الذوات بالاشتراك مع أمينة رزق (٢) وظهرت الأغاني في الأفلام فنزل محمد عبد الوهاب بأشرطة « الوردة البيضا ، في عام ١٩٣٣ ثم « يوم سعيد » و « دموع الحب » و « يحيا الحب » و « رصاصة في القلب » وكذلك نزلت أم كلثوم بشريط ا نشيد الأمل ا وغيره وأعقب ذلك ظهور ليلى مراد ورجاء عبده وفريد الأطرش ونور الهدى ونجاة وعبد العزيز محمود وغيرها مما دفع بالانتاج السينمائي إلى الأمام وأدخل الموسيقي العربية في مرحلة جديدة أخضعتها لضرورات الفن السينمائي وأصبحت جزءا لا يتجزأ

<sup>(</sup>۱) مجلة معرض السينما في ۳۱ / ۳ / ۱۹۲۹ تحت عنوان حديث مع محمد كريم مضرج رواية زينب .

<sup>(</sup>٢) أخرج محمد كريم هذا الفيلم ، وكان أول فيلم مصرى ناطق مائة في المائة .

من الحدث الدرامي نفسه مما زاد من اقبال الجمهور على الأفلام التي كانت تبهره وتضفى عليه لحظات ترضى مرزاجه . وخللل ذلك قام الاقتصادي المصري محمد طلعت حرب بافتتاح ستديو مصر في ١٢ من اكتوبر ١٩٣٥ (١) مما كان له أثره في تطوير صناعة السينما المصرية ، وفي صياغة وتشكيل ملامحها ، وفي تشجيع الطاقات الفنية والقدرات الحرفية ذات الموهبة والخبرة على الإلتحاق بهذا العمل ، وفي خروج الفيلم المصرى إلى الخارج ، وانتشار اللهجة المصرية في البلاد العربية ، وظهور المجلات السينمائية واستقبال الفيلم المصرى لمطربي وفناني البلاد العربية ، وظهور الفيلم الغنائي (٢) وقد بدأ ستديو مصر بانتاج أول أفلامه في عام ١٩٣٦ بالفيلم الغنائي الكبير ( وداد ) الذي كتبه الشاعر أحمد رامي وكانت البطولة لأم كلثوم واحمد علام والاخراج ( لفريتز كرامب ) الألماني ومساعده المصري جمال مدكور، وخلال ذلك حاولت السينما المصرية أن تعكس المشكلات الاجتماعية خاصة العلاقة بين الرجل والمرأة في شتى صورها كالحب والزواج والصداقة والخيانة الروجية فظهرت أفلام ( غرام وانتقام ) ليوسف وهبى و ( فاطمة ) لأحمد بدرخان وحاولت السينما معالجة مشاكل الإدمان وتعاطى المضدرات والطفولة المشردة ومشاكل العمل والعمال فظهرت أفلام « ابن البلد » ، و « العامل (٢) » لحسين صدقى في عام ١٩٤٣ ، والأبرياء الذي قامت ببطولته رجاء عبده مع حسين صدقى في بداية الخمسينات ، وتطرق الى مضار الطفولة المشردة على المجتمع المصرى ، وحاولت أن تبرز مشكلات البيئة المصرية وإبراز الشخصيات الشعبية مثل ( الجزار ) و ( الفران )

<sup>(</sup>١) أقيم لذلك مهرجان ضخم حضره اكثر من خمسمائة مدعو من الشخصيات السياسية والمالية والفنية والأدبية ، وبعض رجال الصحافة .

<sup>(</sup>٢) على شلش المرجع السابق ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) تعرض هذا الفيلم للمصادرة ،

و « الحانوتى » ، فظهر أفلام « العزيمة » ، و « بياعة التفاح » و « طاقية الاخفاء » كما بدأت فى انتاج افلام كوميدية مثل « سلامة فى خير » لنجيب الريحانى وإلى جانب ذلك فقد وجد السينمائيون فى التاريخ مجالاً خصبالأعمالهم ، فأخذ السينمائى من التاريخ ما يريده وصاغه صياغة فنية درامية هدفها تشويق الناس ، واشباع رغباتهم أكثر من كونها ترسيخا لحقيقة أو ابرازا لواقع ، أو التزاما بأحداث التاريخ الصحيح .

ومع اعترافنا بأن ترويج الأحداث التاريضية عن طريق السينما يحث الخاصة والعامة على الإقبال عليها دون سأمة أو ملل ، وأن زخرفته فى قالب درامى يزيد الاقبال من الناس على مشاهدتها فاننا نرى أن الدرامى الناجح يجب ألا يلوى عنق الحقيقة التاريضية ، ولا ينحرف بمسارها ، وإنما عليه صياغتها دراميا بطريقة مدعمة بالحقيقة ، ومزينة بالمتعة الفنية وأن يتناول الواقع من خلال رؤية موضوعية لهذا الواقع وأن يسعى لتوخى الدقة التاريضية فى رسمه للأحداث والشخصيات خاصة وأن أساتذة التاريخ لا يهمهم من الفيلم السينمائى سوى تحويله إلى وثيقة يمكن عن طريقها جعله وسيلة تعليمية ناجحة توضح لمشاهديها أحداث مرحلة معينة من التاريخ بصدق وموضوعية ومن أوائل الأفلام التى استوحت موضوعاتها من التاريخ فيلم « شجرة الدر » الذى ظهر فى عام ١٩٣٠ ، وفيلم صلاح الدين الأيوبى الذى ظهر ومنع عرضه فبيل ١٩٥١ ولم ير النور إلا بعد قيام الثورة ، وفيلم جميلة الجزائرية الذى ظهر فى عام ١٩٥٠ ، والناصر صلاح الدين الذى ظهر فى عام ١٩٥٠ ، والناصر صلاح الدين الذى ظهر فى عام ١٩٥٠ ، والناصر صلاح الدين الذى ظهر

ويفضل ستوديو مصر زادت شركات الإنتاج وزاد عدد الأفلام من ٣ أفلام في عام ١٩٣٧ إلى ١٧ فيلما في عام ١٩٣٧ وقد أدى ذلك إلى بناء ستوديوهات أخرى ظهرت بعد ذلك مثل لاما (١) وناصيبيان (٢) .

ومع ذلك وعلى الرغم من الانتعاش المفتعل الذى برز فى اعقاب الحرب العالمية الثانية ، وعلى الرغم من تطور السينما المصرية وارتفاع انتاجها وتعلق الناس بها أكثر من المسرح لبساطة تعبيرها ، وبالرغم من نجاح عرض بعض الأفلام المصرية فى البلدان العربية فان السينما المصرية كان تدار من قبل بعض اثرياء الحرب الذين لا يعتبرونها صناعة وطنية بل كان هدفهم تملق الجمهور أكثر من اللازم بقصد الربح والأغراض التجارية ونتيجة لذلك اقتصرت الحركة السينمائية على أفلام الامتاع والتسلية وقصص الحب والغرام ، وحياة القصور التى افتعلها أثرياء الحرب ، ولم تتطرق إلى واقع مصر الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى . وقد شجعهم على ذلك اقبال دفعة جديدة من الجمهور على ارتياد السينما وهى فئة عمال المعسكرات الإنجليزية ومما سبق يتضح ان السينما المصرية قبل انشاء ستوديو مصر كانت مجرد جهودا فردية متناثرة وان تمتع اصحابها بالموهبة والادارة والاخلاص ، وان افلام هذه الفترة كانت عبارة عن تشكيله هدفها ارضاء كافة الأذواق.

<sup>(</sup>١) الاخوان لاما من أصل لبناني ، وكان أول أقلامهما (قبلة في الصحراء) .

<sup>(</sup>٢) الهلال: دراسة جلال الشرقاوي سابقة الذكر ص ٤٢.

## الفصل الثاني السينما المصرية من ثورة ١٩٥٢

#### حتي حركة التاميم

وبعد قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو ١٩٥٧ تنبهت حكومة الثورة إلى أهمية مدى تأثير السينما فى المجتمع إذا أحسن إستخدامهاوإلى امكان جعلها بوقا يخدم الثورة ويثبت اركانها فأوضح اللواء محمد نجيب ضرورة قيام الدولة بتمويل أفلام ضخمة تستطيع أن تجسد شعارات الثورة ، وضرورة جعل السينما مدرسة لتنمية حركة الوعى القومى لدى الشباب حتى يستطيعوا تأدية دورهم الوطنى ، ويقفوا بجانب النظام الجديد (۱) .

وإلى جانب ذلك ، فإنه خشية على الانسان المصرى من التأثيرات السلبية التى ترد إلى مصر مع الأفلام الأجنبية ، ورغبة من حكومة الثورة فى التركيز على الملامح الخاصة التى تميز الانسان المصرى وتبعده عن التبعية الثقافية أو السياسة للغرب الأوربى . اتخذت حكومة الثورة بعض القرارات الهامة التى تحد من انتشار الأفلام الأجنبية وتحقق أفضلية عليها لانتشار الأفلام المحلية فحددت نسبة معينة من الأفلام المنتجة محليا تلتزم دور العرض المصرية بعرضها . وإلى جانب ذلك فقد شكل مجلس قيادة الثورة لجنة برئاسة وجيه أباظة تقوم بتنسيق اللقاءات مع السينمائيين ليوضع من خلالها تصورا لدور السينما فى مصر فى خدمة النظام الجديد ، ولدورها فى تثقيف الشعب وتوجيهه .

<sup>(</sup>١) انظر مجلة الكواكب في ١١ نوفمبر ١٩٥٧ تحت عنوان رسالة إلى الفن ومجلة الطليعة في نوفمبر ١٩٥٥ تحت عنوان السينما المصرية وثورة يوليو .

وعلى الرغم من وقوف معظم السينمائيين مع مبادئ الثورة وأهدافها وتطلعهم إلى أمل مشرق للسينما فى ظل النظام الجديد ، فإنهم اختلفوا داخل اللجنة حول مهمة السينما الرئيسية ، وهل هى التثقيف وإثارة الوعى الوطنى أم الترفيه ، مما أدى إلى تعثر استمرار اجتماعاتها قبل أن تتبلور ملامح النظام الثورى الجديد .

ونتيجة لذلك تعاملت السينما مع ثوار يوليو بحذر وتردد فما أن قامت الثورة إلا وسارع الفنان حسين صدقى بتقديم فيلم « ليسقط الإستعمار » .

ثم مر موسم ١٩٥٣ السينمائى والبالغ عدد افلامه ٢٣ فيلما دون ظهور فيلم واحد يردد شعارات الثورة ، أو يؤكد مؤازرتها له وإن تغيرت نهايات بعض الأفلام التى كانت معدة للعرض كى تساير اتجاهات الثورة . وعلى سبيل المثال نذكر أن المخرج محمد كريم أضاف إلى فيلم زينب الناطق مناظر تؤكد أن المريضة زينب ستتوجه للعلاج فى الوحدة الصحية الجديدة التى ترعاها الحكومة .

كما أضاف حسين فوزى لفيلم (عفريت عم عبده ) - الذى كان قد تم تصويره قبل الثورة - مشاهد جديدة ؛ فعلى الرغم من أن الفيلم يبدو هزليا إذ يحكى عن رجل قتل وظهر له عفريت يستطيع أن يتنبأ بالأحداث قبل وقوعها فإن هذا العفريت تنبأ بمحاصرة قصر عابدين بالدبابات ، كما تنبأ بقيام ثورة تستطيع القضاء على الفساد .

وفى محاولة من رجالات الثورة لضم صفوف السينمائيين إليها صدر فى عام ١٩٥٤ تشريع يقضى بفرض ضريبة إضافية تخصص حصيلتها لدعم السينما ، وعلى أهمية تلك الضريبة لإنعاش الفن السينمائي فإنها سرعان ماذابت حصيلتها في ميزانية الدولة دون أن تحقق الهدف الذي أقيمت من أجله .

وخلال ذلك أُنتجت عدة أفلام يتقمص بطلها شخصية ضابط ، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم ( الله معنا ) الذي انتجه أحمد بدر خان في عام ١٩٥٥ ، وكتب قصته إحسان عبد القدوس ، وفيها يتحدث عن قضية الأسلحة الفاسدة وما سببته من فواجع ؛ فصور أحد الشباب المصريين وهو مبتور الذراع بعد أن شارك في حرب فلسطين ، يصمم على تعقب الذين تلاعبوا بأرواح رجالات الجيش ، وتسببوا في كارثة ١٩٤٨ (١) ، ويتوصل هذا الشاب إلى أن الملك هو مرتكب الجريمة الأول ، وأن الحاشية وكبار الباشوات – ومنهم عمه – كانوا ضمن المشاركين في إتمام هذه الصفقة ، وينتهي الأمر باعتقال هؤلاء عند قيام الثورة ، وزواج الضابط من ابنة عمه الممثلة للعهد السابق ليكون زواجهما رمزا لانتصار الثورة ، وقد شاهد عبد الناصر هذا الفيلم بسينما ريقولي .

ومن هذه الأفلام فيلم « رد قلبى » الذى أنتجه عز الدين ذو الفقار فى عام ١٩٥٧ وتعرض فيه لابنة الباشا التى تحب الجناينى الذى التحق بالكلية الحربية والتى كان يصعب عليه الزواج منها لولا قيام الثورة .

ورغبة من الدولة في رفع مستوى السينما وتشجيع السينمائيين باعتبارهم من ممثلي حركة الوعى الاجتماعي ، وضمهم إلى صفوف النظام ، قامت بإنشاء جهاز ضمن إطار وزارة الثقافة والإرشاد القومي في عام ١٩٥٧ أطلقت عليه و مؤسسة دعم السينما (٢) بهدف رفع المستوى الفني والمهني للسينما ، وتشجيع عرض الأفلام العربية داخل وخارج مصر ، ومنح الإعانات

<sup>(</sup>١) حول حقيقة هذه القضية انظر الدكتور عبد المنعم الجميعى: الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين ١٩٤٨ القاهرة، الهيئة العامة للكتاب.

<sup>(</sup> ۲ ) تغيير اسمها الى المسؤسسة المصرية العسامة للسينما بعد أن اتسعت مهامها .

والقروض للمستغلين بالسينما ، هذا بالإضافة إلى منح جوائز للإنتاج السينمائي والعاملين به وأن تكن هذه المؤسسة لم تبدأ نشاطها الفعلي إلا في عام ١٩٥٩ حين اعتمد لها مبلغ ٢٤١٣٠٠ جنيها لإنتاج الأفلام ، وتوزيع وتسويق وتقديم - جوائز للأفلام الجيدة من القطاع الخاص والمهرجانات الدولية والدعاية . ولقد ارتفع هذا المبلغ إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه في عام ١٩٦٠ . ومن هذه المبالغ تم شراء معمل ألوان وأجهزة ومعدات جديدة . كما شاركت مؤسسة دعم السينما في تمويل إنتاج فيلمين على درجة كبيرة من الإتقان مؤسسة دعم السينما في تمويل إنتاج فيلمين على درجة كبيرة من الإتقان هما « الناصر صلاح الدين » و « وإسلاماه » كما انتجت عدا محدودا من الأفلام التسجيلية التي تعبر عن قيم المجتمع ، وتبرز للمواطن تراث بلده الحضاري . هذا إلى جانب الترويج للسياحة . وجاء على رأس هذه الأفلام فيلم « ينابيع الشمس » الذي تطرق إلى تاريخ نهر النيل من منبعه إلى مصبه في إيقاع فني رائع .

ثم تداخلت الأمور ما بين افلام تتناول الاشادة بالثورة ، وافلام تتعرض للحركة الوطنية وزعمائها مثل فيلم « مصطفى كامل » الذى تعرض لسيرة هذا الزعيم الوطنى والذى كان قد منع عرضه قبل الثورة .

وفيلم ( عمالقة البحار (') ) الذي أخرجه السيد بدير في عام ١٩٦٠ ويتعرض لحرب ١٩٥٦ واستشهاد الضابط المصري جلال دسوقي ، وطالب الكلية الحربية السوري ( جول جمال ) الذي أصر على خوض المعركة مع أخوانه المصريين حتى تمكنوا من إغراق بارجة حربية فرنسية بطوربيد صغير ، وعلى الرغم من الإمكانات لعسكرية التي قدمت لصانعي هذا الفيلم حتى يخرج بمستوى فني مرموق فإن المغزى القومي والسياسي والإنساني لهذه الواقعة يكاد يكون مفقوداً .

<sup>(</sup>۱) من الأفلام المسابهة لهذا الفيلم وسجين أبو زعبل و الذي أخرجه نيازي مصطفى في عام ١٩٥٧ ، و و بور سعيد و الذي أخرجه عز الدين ذو الفقار في عام ١٩٥٧ و و أرض السلام و لكمال الشيخ في عام ١٩٥٧ ، و و الله اكبر و لابراهيم السيد و في عام ١٩٥٧ .

وفيلم « في بيتنا رجل » الذي عرض في عام ١٩٦١ عن قصة لاحسان عبد القدوس والذي قام فيه بطل الفيلم باغتيال أحد أعوان الاستعمار ، والهجوم على معسكرات الإنجليز ثم الاختباء عند أسرة مصرية حفظت سره رغم المخاطر التي كان يمكن أن تتعرض لها . وقد أدان هذا الفيلم اجراءات البوليس السياسي في العصر الملكي موضحا ما قام به العهد الثوري من إجراءات حيال ذلك .

وإلى جانب ذلك فقد أخرج الضابط المستقيل فطين عبد الوهاب سلسلة من أفلام إسماعيل يسن الكوميدية في الجيش والأسطول والبوليس. ومعظم هذه الأفلام استغلت الأحداث السياسية التي وقعت في مصر أمثال حرب ١٩٤٨، وثورة ١٩٥٢، والاعتداء الثلاثي ١٩٥٦ استغلالا تجاريا أكثر من كون هدفها تنوير الأذهان أو نشر الوعي الوطني والسياسي (١).

والجدير بالذكر أنه خلال هذه المرحلة تم انشاء نقابة المهن التمثيلية والموسيقية ، وتكونت جمعية الفيلم في عام ١٩٦٠ لعقد الندوات السينمائية الدورية لعرض الأفلام المختارة وتنظيم المحاضرات عن الفن السينمائي ، وتكوين مكتبة سينمائية يضاف إلى ذلك أن الدولة رأت إنشاء معهد عال للسينما (٢) يعمل على صياغة كيانات بشرية جديدة يمكن الارتكاز عليها ، كما يفتح الآفاق أمام أصحاب المواهب (٢) وقد تم استقدام بعض الخبراء للعمل في هذا المعهد بجانب السينمائيين المصريين .

ونظرا لخطورة تأثير فن السينما على المشاهدين ، وقدرتها على تشكيل وعيهم ، وتحديد حركة الوعى الاجتماعي والسياسي ، رأت الدولة تحديد

<sup>(</sup>۱) درية شرف الدين: السينما والسياسة في مصر ٢١ - ١٩٨١ ، القاهرة، دار الشروق ، ١٩٩٢ ص ٢٦ - ١٨٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) تولى عمادة هذا المعهد عند انشائه المضرج محمد كريم ، الذى استطاع ترسيخ أمال المستقبل في نفوس طلاب هذا المعهد ، انظر مدكور ثابت : الفن السينمائي القاهرة ، مكتبة الأسرة ١٩٦٧ . ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) قدم القطاع العام العديد من خريجي هذا المعهد ، وإتاح لهم فرصة الظهور فشاركوا في عمل أفلام كان يصعب ظهورها إلى النور في ظل القطاع الخاص .

مضمون العمل السينمائى بقوانين رقابية تعبر فى معظمها عن وجهة نظر السلطة السياسية ، ويسهل من خلالها للنظام الحاكم السيطرة عليه ؛ فصدر القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ (١) لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى وغيرها ، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الأغراض المقصودة من الرقابة هى المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة ، ومصالح الدولة العليا .

وهكذا يمكن القول إن أجهزت الدولة إهتمت خلال فترة الخمسينات بفن السينما وقامت برعايته ، ومع ذلك فإن كبار المخرجين الذين كانوا يمتلكون زمام القدرة الفنية قد غاب بعضهم عن العمل السينمائي لفترة خشية عواقب الأمور عند تعاملهم مع هذا النظام ، واختاروا العزلة تفاديا لتصنيفهم ضمن أعداء الثورة ، وتعرضهم من ثم لعمليات الاعتقال والتنكيل .

أما البعض الآخر فقد هادن النظام وابتعد عن الموضوعات التي تتناوله ، وعمل على إنتاج أفلام لا تعرضه للصدام .

وإلى جانب ذلك فقد تعاطف البعض مع النظام وساير اتجاهاته . وعلى أى حال فإن تراث السينما المصرية خلال هذه الفترة والتى يقوم التلفزيون باذاعتها في بعض الأحيان لا زالت تمتع المتفرج الذى كثيرا ما يذكر أنه يفضلها عن الأفلام المصرية التى تعرض هذه الأيام . وهكذا يتضح أن حكومة الثورة حتى عام ١٩٦٠ لم تكن قد حددت علاقتها بالسينما بشكل واضح ، بل أخذت تستكشف الطريقة المثلى للتعامل مع السينمائيين ، وانتهى الأمر إلى تخلى قادتها فكرياً عن بناء سينما سياسية رسمية ، وارتضوا أن تستمر تقاليد ما قبل الثورة سارية في مجال السينما .

<sup>(</sup>۱) الغى هذا القانون لائحة التياترات والمسارح التى صدرت فى مصر فى يوليو ١٩١٧ ، والتعليمات الملحقة بها الصادرة فى عام ١٩٤٧ .

### الفصل الثالث السينما المصرية من التانحيم جتى انتهاء المرحلة الناصرية

حتى سبتمبر ١٩٦٢ لم يكن هناك أى تفكير فى أن تتولى الدولة مهمة الإنتاج السينمائى أو أى تفكير فى تأميم السينما خاصة وأن دوافع الحكومة للتأميم لم تجد لها مجالا فى ميدان السينما . وفجأة وبدون تخطيط واضح أو طريقة مدروسة قامت الدولة بتأميم السينما والاشراف على انتاجها وتوزيعها وعروضها بحجة خطورة سيطرة قلة ممن لا تتمشى مفاهيمهم مع الاشتراكية على مجال السينما ، وبحجة أن السينما تلعب دوراً مهماً فى التأثير على الوعى القومى وأنه يجب أن تساير مفاهيمها النمط الاشتراكى الذى يتناول قضايا الإنسان المصرى ومشاكله ، والذى يحرص على تقديم كل ما هو مفيد له . ومن هنا دخلت الدولة كطرف فى العملية الإنتاجية ، ودخل القطاع العام فى السينما كصناعة لها ملامح وتوجيه سياسى وإيديولوجى .

ومع أن الأمل قد راود الكثيرين في أن ينهض هذا التغيير بصناعة السينما وأن يكون في إنشاء مؤسسة السينما الأمل في تطوير الإنتاج السينمائي وادارته بطريقة رشيدة فان ما حدث كان عكس ذلك تماما حيث تعرضت مؤسسة السينما لمشاكل عديدة نتيجة للتخبط في سياستها وعدم امتلاك أيديولوجية واضحة مما أسهم في هبوط المستوى الفني للأفلام وقتل روح الإبداع والتطور نتيجة للدواعي المرتبطة بالسياسة ومحاذيرها ومنطق الفوف السائد بين السينمائيين (۱).

<sup>(</sup>۱) اعتدال ممتاز : مــذكــرات رقيبة سينما ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٨٥ ص ١٩٨٠ .

ونتيجة لذلك تعرضت السينما لخسائر باهظة ، وتضاعفت ديونها وتضخمت العمالة فيها خاصة في الفترة من ١٩٦٣ إلى ١٩٦٦ (١) ، وبدأت الخسائر تتوالى عليها عاما بعد عام .

وفى مصاولة لإنقاذ الموقف تم إدماج مؤسسة دعم السينما (٢) فى المؤسسة المصرية العامة للسينما والاذاعة والتلفزيون تحت اسم المؤسسة المصرية العامة للسينما والهندسة الإذاعية (٢)

وخلال تلك الفترة كانت هناك ندرة في الأعمال السينمائية التي استطاعت التعامل مع المعطيات نتيجة لعدم وضوح الرؤية وصعوبة موافقة النظام على مناقشة موضوع الاشتراكية كتجربة تحتمل الصواب والخطأ ولذلك انحصرت الأفلام في الدعاية لنظام الحكم إما بايعاز منه أو من منطلق الإيمان الحقيقي به.

فظهرت أفسلام تتطرق إلى الوحدة العربية وإلى أن عبد الناصر هو صلاح الدين » الذى صلاح الدين العسرب ومن هذه الأفلام فيلم « الناصر صلاح الدين » الذى عرض في عام ١٩٦٣ . كما ظهرت أفلام تدعو إلى العدالة الاجتماعية وضرورة إنقاذ الفقراء مثل « اللص والكلاب (٤) » الذى عرض في عام ١٩٦٧ وأدان المضرج فيه الظلم الإجتماعي الذى وقع على الناس قبل الثورة ، وبشسر

 <sup>(</sup>١) ثروت عكاشة : مذكراتي في السياسة والثقافة جـ١ ، القاهرة ، دار الهلال ،
 الطبعة الثانية ١٩٩٠ ص ٤٨٤ – ٤٨٨ .

<sup>(</sup>۲) تأسست في عام ۱۹۵۷ .

<sup>(</sup>٣) تأسست بجانب هذه المؤسسة ست شركات سينمائية للإنتاج وتوزيع عرض الأفلام ثم انصصرت بعد ذلك في اثنتين واحدة للتوزيع والأخرى للعرض كما أنشئت الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي، وشركة القاهرة للسينما.

<sup>(</sup>٤) قصة نجيب محفوظ .

بالاشتراكية وأشار الى دور الفقر فى دفع بعض الشباب إلى السرقة رغبة فى تلبية احتياجاتهم الضرورية وإلى دوره أيضا فى اضطرار إحدى الفتيات الى أن تبيع جسدها كى تعيش .

ومنها فيلم « صراع الأبطال » الذي عرض في عام ١٩٦٢ أيضا ، وتعرض للمعتقدات البالية في الريف المصرى وانتشار الفقر بين أفراده ، وسطوة الاقطاع على مقدراتهم وانتشار الأمراض بينهم نتيجة لسوء التغذية .

ومنها فيلم « الحرام » الذي عرض في عام ١٩٦٥ عن قصة يوسف ادريس وتعرض لبؤس عمال التراحيل ، وانتهى بأن الحل الاشتراكي هو السبيل الوحيد للتخلص من هذا البؤس ، وإن العدالة الإجتماعية حق مشروع للمواطنين ، ومنها فيلم « القاهرة ٣٠ » (١) الذي عرض في عام ١٩٦٦ وتعرض لتطلعات الطبقة الدنيا ، وحاجاتها الى ما تسد به رمقها كما أدان الفساد في عهد ما قبل الثورة ، وإنتهى إلى أن الطريق الوحيد لحل مشاكل الجماهير هو تحقيق الاشتراكية .

واستمرت الأمور على ذلك المنوال حتى حدثت هزيمة يونيو ١٩٦٧ التى زلزلت المجتمع المصرى من الأعماق ، وجعلته يفقد وعيه لفترة من أثر الصدمة (٢) وخلال ذلك بدأت وزارة الثقافة تعد خططها لتعبئة الجماهير واعدادها لمرحلة نضالية شاقة وطويلة من خلال عدد من الأفلام السينمائية التى تمجد القيم الروحية ، والشجاعة ، والصبر ، وتقديس الواجب كما برزت الدعوة إلى التصدى للعناصر الانهزامية ، وتوجيه الانظار إلى الحاضر (٣)

<sup>(</sup>١) مقتبس من قصة القاهرة الجديدة لنجيب محفوظ .

<sup>(</sup>٢) درية شرف الدين : مرجع سابق ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) تأسست في عام ١٩٦٨ جماعة أطلق عليها جماعة السينما الجديدة ، واستطاعت انتاج فيلمين هما واغنية على الممر ومن إخراج على عبد الرازق ، و وظلال على الجانب الآخر ومن إخراج غالب شعث ولكنها لم تتمكن من مواصلة أعمالها لعدم قدرتها على تسويق أفلامها .

<sup>-</sup> انظر محمد كامل القليوبي وآخرون: السينما الافريقية والعربية - السينما المصرية دائرة الحصار ومرحلة الخروج - بيروت، دار الحداثة ١٩٨٤ ص ٣٩ - ٤٠.

واستيعاب رياح التغير كما ظهر تيار يسعى لعرض بعض احداث تاريخ مصر القومى سينمائيا من خلال قصص وروايات بعض الأدباء المتميزين من أمثال نجيب محفوظ (۱) وغيره وإلى جانب ذلك فقد أتاحت الحكومة نوعا من الحرية لامتصاص غضب الناس فرفعت شعار النقد الذاتى . وقد استجابت السينما لذلك وتناولت قضايا أدانت الاتحاد الاشتراكى في شخص أحد أعضائه . ومن أبرز هذا الأفلام فيلم « ميرامار » .الذي عرض في عام ١٩٦٩ عن قصة لنجيب محفوظ ، وتعرض لانتهازية مدعى الاشتراكية وعضو الاتحاد الاشتراكى الذي كان يختلس ويقتل من أجل تحقيق أغراضه غير الشريفة ويعد إحدى الفتيات بالزواج ثم يتخلى عنها ويتحول بانتهازية إلى غيرها .

ومع أن هذا الفيلم قد أحدث ضجة كبيرة خاصة وأنه يهاجم الاتحاد الاشتراكى علانية ولأول مرة فقد تم الترخيص بعرضه (٢) نظرا لأن عبد الناصر قد بدأ يضيق ذرعا بأعضاء الاتحاد الاشتراكى الانتهازيين ، ولرغبته أيضا في امتصاص غضب الجماهير الرافضة للفساد . ومع ذلك التطور

<sup>( \ )</sup> نجيب محفوظ هو الأديب الوحيد الذي ارتبطت وظيفته ارتباطا مباشرا بالسينما منذ عام ١٩٥٩ واتيح له ان يترك اثراً قوياً في هذا الحقل ، وكانت أول قصة له تظهر على الشاشة هي و بداية ونهاية ، في عام ١٩٦٠ أما عن الأفلام التي أغذت من أعماله الأدبية المنشورة قصة أو رواية فتبلغ ٣٥ فيلما ويلي في الأهمية من هذه الناهية احسان عبد القدوس ، ويوسف السباعي وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهم .

انظر : هاشم النصاس : نجيب محفوظ في السينما المصبرية ، القاهرة المركز
 القومي للسينما ١٩٨٩ ص ٦ .

 <sup>(</sup> ۲ ) حضر أنور السادات - رئيس مجلس الشعب وقتذاك - عرض الفيلم وواقق على عرضه عرضا عاما فيما عدا جملة و الستات حيوانات و التي كانت موجودة بالنص وطالب بحذفها حتى يتم الترخيص بعرض الفيلم.

<sup>-</sup> للتفاصيل انظر : اعتدال ممتاز : مرجع سابق ص ١٩١ - ١٩٦ .

والتغير في السينما المصرية فانها لم تجرؤ على التعرض لهزيمة ١٩٦٧ وحركة الفليان الداخلي وما تلاها من تغيرات كما أن أحدا لم يستطع أن يعبر عن مرحلة الصمود خلال حرب الاستنزاف بل ظلت السينما المصرية في معزل عن جبهة القتال وكل ما حدث هو أن يوسف شاهين تعرض في فيلم « الاختيار » والذي أخرجه عام ١٩٧٠ - لمرحلة التخبط والإنهيار التي اعقبت هزيمة ١٩٦٧ والسلبية التي لازمت أوساط المثقفين ، كما تعرض شادى عبد السلام في قيلم « المومياء » إلى ضرورة استيعاب رياح التغيير عندما ربط بين مأساة بطل الفيلم الذي يتمرد على قبيلته التي تعيش على سرقة آثار الأجداد وبيعها فيبلغ مفتش الآثار القادم من القاهرة بذلك وبين مأساة الانسان المصرى المعاصر الذي يؤمن بضرورة التغيير حتى لا تحطم العواطف ما تبقى للوطن من أمجاد فان احد منها لم يجرؤ على التعرض للهزيمة أو الأسبابها . هذا الى جانب استمرار انتاج الأفلام التي تدعو إلى تكتل الفلاحين وتضامنهم ووقوفهم صفا واحدا أمام الغاصبين الذين يحاولون سلب أرضهم منهم ففي فيلم « الأرض » الذي عرض في عام ١٩٧٠ تعرض الفيلم لجموعة الفلاحين الذي تمسكوا بأرضهم التي تهون أي تضحية في سبيلها ، والتي هي موازية للعزة والكرامة بالنسبة لهم .

وعلى الرغم من كثافة هذه الأفلام الجادة فان السينما المصرية خلال تلك الفترة لم تنج من أفلام الكوميديا الهابطة ، والتي وجدت رواجا ملحوظاً بين الناس فظهرت بعض الأفلام التي تتعرض للجنس والمراهقين والمراهقات مثل بيت الطالبات » لأحمد ضياء الدين و « شباب مجنون » لنيازي مصطفى و « معسكر البنات » لخليل شوقي ، و « شقة الطلبة » لطلبة رضوان كما أفرزت سينما النكسة أفلاما هزلية مثل « الراجل ده هايجنني » ، و « أجازة غسرام » لمحصود ذو الفقار ، و « كرامة زوجتي » لفطين عبد الوهاب ، و « معبودة الجماهير » لحلمي رفله وإلى جانب ذلك فقد ظهر العديد من

الأفلام الهابطة ذات المستوى الركيك مثل « شنبو فى المصيدة » ، و « العتبة جزاز » ، و « شنطة حمزة » ، و « انت اللى قتلت بابايا » ، و « رضا بوند » ، و « عفريت مراتى » ، و « سكرتير ماما » .

وهكذا يتضح أن سينما الستينات تناولت الواقع الاجتماعي لمصر وبشرت بالاشتراكية ، كما قامت بالدعاية للنظام وإن لم تستطع التعرض لاحداث مصيرية مثل هزيمة ١٩٦٧ .

وإلى جانب ذلك فقد انتشرت بعض الأفلام الهابطة المستوى ، وكانت المحصلة النهائية لكل ذلك عدم ازدهار سينما وطنية معاصرة تواكب الأحداث والتطورات خاصة وأن عنصر الخوف من السلطة قد أدى بالسينمائيين الى التقوقع وقتل روح الابداع لدى المتميزين منهم ونتيجة لذلك انحدر مستوى السينما في ظل القطاع العام وهبط المستوى الفنى للأفلام .

وفى محاولة من الدولة للنهوض بمستوى السينما والعودة بها إلى ما قبل الستينات بدأت بتصفية القطاع العام للسينما فى منتصف عام ١٩٧٠، وتأجير دور العرض التابعة له، وانشاء هيئة عامة للسينما والموسيقى والمسرح.

## الفصل الرابع سينما السبعينات وعصر الإنفتاح

حتى نهاية المرحلة الناصرية لم يجرؤ رجالات السينما على الاقتراب من مراكز القوى ، ولما جاء عصر السادات وانتهى عصر مراكز القوى بعد حركة ١٥ مايو ١٩٧١ أو كما أطلق عليها ثورة التصحيح ، وتحولت البلاد من مرحلة التحول الاشتراكي إلى الانفتاح ومن نظام الاتحاد الاشتراكي إلى الحياة الحزبية تم اعطاء الضوء الأخضر للسينمائيين بالتعرض لمراكز القوى وما أحدثوه من قمع وتعذيب واغتصاب وارهاب وتشويه وامتهان لحرية الانسان المصرى وكرامته فظهر الفيلم السياسي كما ظهر الفيلم الاجتماعي الناقد الذى تعرض لمعاناة الشعب المصرى خلال هذه الفترة ومن هذه الأفلام نذكر زائر الفجر ، والكرنك ، ووراء الشمس ، وأسياد وعبيد واحنا بتوع الاتوبيس ، والقطط السمان ففي زائر الفجر الذي عرض في مارس ١٩٧٥ تناول الفيلم مراكز القوى الذين استغلوا مراكزهم في تحقيق مأربهم وممارستهم للارهاب واشاعتهم للخوف في نفوس معارضيهم ، كما لفقوا التهم لهم وقاموا بتعذيبهم وتلويث سمعتهم ومع أن هذا الفيلم تناوله مقص الرقيب بحذف بعض مشاهده وقص بعض لقطاته فان ما تبقى في الفيلم من مناظر قد أوضح معاناة الانسان المصرى خلال هذه الفترة ، وساعد على تعويض ما حذف منه (۱) .

وفى الكرنك (٢) الذي عرض في عام ١٩٧٦ فتح الفيلم ملفات مراكز القوى وممارستهم الارهابية بدعوى حماية الثورة ، وتعرض حالة التفسخ

<sup>(</sup> ۱ ) صباح الخير في ۱۲ مارس ۱۹۷۵ مقال لرءوف توفيق تحت عنوان ما حذفته الرقابة من زائر الفجر .

<sup>(</sup>٢) عن قصة نجيب محفوظ ،

الاجتماعى التى تعرضت لها مصر خلال هذه الفترة وحياة اللامبالاه التى عاشتها البلاد وتطرقت أحداثه إلى حرب اكتوبر التى مجدت قيمة الانسان المصرى وغسلت عار الهزيمة ، كما تعرض الفيلم لرداءة أحوال القطاع العام وضياع موارد البلاد نتيجة للاستخدام السئ للسلطة ، واستغلال المستغلين والمفسدين لأقوات الشعب ، والجرائم التى حدثت تحت اسم الاتحاد الاشتراكى والشعارات المضللة التى كان يطلقها النظام والحقيقة منها براء (۱) .

وفى ( وراء الشمس ) الذى عرض فى عام ١٩٧٨ تعرض الفيلم لمارسات مراكز القوى وتلفيقها التهم لمعارضيها ، ومعاناة الانسان المصرى الشريف منها ، كما تعرض لهزيمة الجيش واحكام الطيران ، وتعذيب الطلاب واساتذة الجامعات داخل السجون .

وفى « أسياد وعبيد » الذي عرض في عام ١٩٧٨ تعرض الفيلم لكبت الحريات ، وقيام مراكز القوى بتعذيب معارضي النظام وارهابهم .

وفى فيلم احنا بتوع الاتوبيس الذى عرض فى عام ١٩٧٩ تعرضت أحداثه لثورة التصحيح التى تمكنت من التخلص من مراكز القوى التى استباحت كرامة الانسان المصرى ، والممارسات غير المشروعة لجهاز المخابرات ، وضرب الفيلم مثلا على ذلك بتواجد اثنين من المواطنين مصادفة فى اتوبيس عام كان يركبه بعض المناوئين للسلطة فاتهما باطلا بانهما من أعداء النظام ، وقبض عليهم وبطش بهم حتى الموت . وقد أدان هذا الفيلم تضخم جهاز المخابرات واستسلام وخضوع افراد الشعب للشعارات الزائفة .

<sup>(</sup>١) الجدير بالذكر أن صلاح نصر مدير المخابرات العامة السابق رفع دعوى ضد مؤلف الفيلم بحجة أن خالد صفوان مدير السجن في الفيلم انما المقصود به هو ، ولكن المحكمة رفضت دعواه .

وفى القطط السمان الذى عرض فى عام ١٩٨١ تعرض الفيلم لمراكز القوى ، وسوء أحوال البلاد قبيل ثورة التصحيح ، وفساد القطاع العام ، وتهرب كبار المسئولين من الضرائب وتهريبهم للعملة ، وغش مواد البناء وانهيار المساكن على ساكينها ، وأكد الفيلم ضرورة تطهير البلاد من براثن المستغلين والمفسدين ، ثم تعرض لقيام ثورة التصحيح التى استطاعت القضاء على مراكز القوى ومفاسدهم .

وعند تحليلنا لهذه الأفلام يتضح انها بعرضها لمراكز القوى حاولت اثارة الوعى بين الناس ، وذكرتهم بما كان يتم فى السجون ، وناشدتهم بعدم السماح بعودة مراكز القوى مرة أخرى ، ومع ذلك فانها غالت فى مجاملة ثورة التصحيح بشكل واضح ،

وفى مواجهة أفلام الانفتاح وثورة التصحيح ظهرت بعض الأفلام التى تبين الآثار السلبية للانفتاح على المجتمع المصرى ، وتوضح حالات الخلل الاجتماعى والانحرافات وجنون ارتفاع الأسعار ، وثراء البعض ثراء فاحشا على غير أساس ، وضياع من تعلقوا بالاحلام الوردية وسط الزحام ، والهوة الساحقة بين الشعارات والحقيقة واهم الافلام التى تعرضت فيها السينما المصرية لهذه القضية كان فيلم « انتبهوا أيها السادة » الذي كانت له أصداء مدوية بين رجال الفكر والمثقفين خاصة وأنه انتقد في سخرية لازعة مظاهر صعود أصحاب الدخول الطفيلية الذين جمعوا الملايين وركبوا أفخم السيارات ، وتملكوا اكبر العمارات واستحوذوا على كل متع الحياة المادية على حساب الكادحين والشرفاء ، وفرضوا مزاجهم غير المتحضر وسلوكهم الجشع على الذوق العام فصاحب ظهورهم موجة رديثة من الغناء الهابط والموسيقى التى تتناسب مع أمزجتهم ، كما صاحب ظهورهم المغالاة في السكن والتحكم في مستقبل الشباب الراغب في الزواج .

والفيلم يتعرض لمفارقات مؤلة وساخرة بين جامع قمامة (۱) ، وشاب جامعى (۲) يجاهد للإنتهاء من إنمام رسالته للدكتوراه فى الفلسفة ، فتطرق إلى جامع القمامة الذى استغل ظروف عمله وتحول من جامع قمامه صغير إلى صاحب مرزعة لتربية الخنازير ثم الى مقاول كبير يتاجر فى بناء العمارات ويمتلك العديد من سيارات النقل الخاصة ويعيش فى بذخ وثراء وينفق الألوف من الجنيهات تحت أقدام الراقصات بالملاهى الليلية على حين ينحت طالب الدكتوراه فى الصخر ، ويحاول تحدى قسوة الحياة بالتمسك بالاخلاق والقيم ومبادئ الشرف . ولما رغب فى الزواج وبدأ البحث عن شقة مع خطيبته ، تعثرت أمورهما وضاقت بهما الحياة ، وتمكن الزبال من دق الاسفين بينهما حتى فضلت خطيبته الزبال صاحب المال والعمارات عليه لدرجة ان اختلطت الأمور بالنسبة له وعاش فى صراع مع نفسه أدى به فى النهاية إلى الإنهيار (۲) .

وإلى جانب ذلك الفيلم تناول فيلم « شقة فى وسط البلد » تفاقم ازمة الاسكان وآثارها السلبية ، وظاهرة انهيار المساكن التى تفاقمت مع الانفتاح وتردى الأوضاع المادية للشباب ، والخلل الذى لحق بالسلم الاجتماعى للمجتمع المصرى أما فيلم المذنبون فيشترك مع هذين الفيلمين فيما يعكسانه من طغيان القيم المادية على الثقافية والاجتماعية والجدير بالذكر انه على الرغم من أن هذه الأفلام كان هدفها التحذير ولفت الانتباه لما تردت اليه الاحوال في ظل الانفتاح فمن الغريب ان نذكر أن منتجى هذه الافلام كانوا من

<sup>(</sup>١) قام بهذا الدور الفنان محمود ياسين .

<sup>(</sup>٢) قام بهذا الدور المثل حسين فهمي .

<sup>(</sup> ٣ ) قدرى حفنى وأخرون : الانسان المصرى على الشاشة ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٦ ص ٧١ .

تجار الانفتاح الذين استغلوا اقبال الجماهير على هذه النوعية من الافلام فى محاولة للتنفيس عن أنفسهم ، فوظفوا أموالهم فى صنع هذه الأفلام التى تسخر من الواقع كنوع من التجارة الرائجة (١) .

وهكذا كان الهدف من هذه الافلام اثارة الوعى والتحذير بجانب المتاجرة بعقول الناس وأموالهم مما جعل أفلام سينما السبعينات مزيجا من الفن الجيد والفن الردئ في نفس الوقت (٢) كما جعلها تشترك في ابراز السلوك الردئ فيما تعكسه من مظاهر الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وطغيان القيم المادية على قيم التعليم والثقافة ، وفيما تعرضه من تناقضات مادية واجتماعية وثقافية توضح مدى تشويه الانسان المصرى وتحطيم قدراته النفسية والاجتماعية .

وإلى جانب ذلك فقد تعرضت السينما لحرب اكتوبر ١٩٧٣ وآثارها فأخذ السينمائيون ما يريدونه منها وصاغوه صياغه فنيه فخرجت أقلام عن هذه الحرب نذكر منها الرصاصة لا تزال في جيبي ، وحتى آخر العمر ، والعمر لحظة .

وفى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى رمز احسان عبد القدوس مؤلف القصة إلى مصر وقد أغتصبها أحد أفراد السوء وأن حمايتها وتخليصها من أيدى المعتدى لا يكون إلا بالاستعداد الدائم فأوضح أن شابا جامعياً كان على علاقة حب بابنة عمه التى اغتصبها فى غفلة منه وكيل الجمعية التعاونية فى القرية التى تعيش فيها ، فيقرر الشاب الجامعى الانتقام فيلتحق بالجيش

<sup>(</sup>۱) نفسه ،

<sup>(</sup> ٢ ) درية شرف الدين : مرجع سابق ص ١٤٧ .

ليتعلم ضرب النار وفن التنشين ثم يعود إلى قريته بعد التدريب ويقتل الجانى ، وفجأة تقوم الحرب فيتقدم الى ميدان المعركة ، ويقاتل العدو الاسرائيلى حتى يتم الإنتصار عليه ، وفى النهاية يقرر أن يحتفظ دائما برصاصة فى جيبه حتى تكون محبوبته مصر فى أمان من غدر المعتدين .

وفى فيلم آخر العمر يعرض المخرج لقصة حب بين ضابط وفتاة تنتهى بزواجهما ، وبعد قيام حرب اكتوبر يصاب الضابط بعاهه أقعدته ، وعلى الرغم من مساندة الزوجة لزوجها فى محنته فقد انتابه الشك فى سلوكها لدرجة جعلت الحياة بينهما مستحيلة وينتهى الفيلم بتجدد الأمل فى شفائه بعد أن نجحت عملية جراحية لزميل له كان قد تعرض لنفس الاصابة ، وفى مشاهد طويلة تعرض الفيلم للهجمات الأولى من الطيران المصرى على مواقع العدو وتقدم المشاة والمدفعية خلال عبور قناة السويس .

وفى فيلم العمر لحظة التى عرض فى عام ١٩٧٨ تطرق يوسف السباعى الى ضابط وجندى يعيشان فى جبهة القتال ولكل منهما قصة عاطفية ومشاعر متشابهة فالضابط الذى توفيت زوجته وتركت له طفله يلتقى بصحفية كانت تعانى من أفكار زوجها الانهزامية لتشكيكه فى عدم قدرة مصر على القتال ويتكرر اللقاء بينهما وينقلب إلى قصة حب وعواطف جياشة والجندى تتعلق به امراة تتعاطى المخدرات وتدير جلسات شرب الحشيش وتجمع الصدفة بين الضابط والجندى فى خندق واحد ويعترف كل منهما للآخر بما فى نفسه من كوامن وشجون ، ويموت الضابط كما يموت الجندى خلال المعارك من أجل مصر ومن أجل حياة أفضل لها .

وعند تقيمنا لهذه الأفلام يتضح انه بجانب محاولاتها بث روح معانى

الوطنية والفداء وتزكية روح المقاومة وحب الوطن بين المواطنين فان نهايتها غالبا مؤلة ومثيرة للحزن والأسى كما حدث فى « حتى أخر العمر » حيث أصيب الضابط بالعجز الجنسى وبدأت الشكوك تنتابه نحو زوجته وكما حدث فى « العمر لحظة » حيث مات الضابط والجندى بعد أن ترك كل منهما حبيبته فى انتظاره .

ومع أنه يحمد لهذه الافلام تعرضها لنكسة يونيو التي خلخلت المجتمع المصرى من الأعماق ، وآثار هذه النكسة على المصريين فانه كان يمكن لها أيضا أن تتعرض لنشأة الاحزاب والصراع العربي الاسرائيلي واتفاقية السلام ، وسلامة الجبهة الداخلية وغير ذلك من الأحداث التي تعرض لها المجتمع المصرى في أواخر السبعينات .

# الفصل الخامس سينما التسعينات

أخلت وزارة الثقافة مسئوليتها بصفة نهائية عن السينما ، وأصبحت السينما المصرية طبقا للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩٢ والقوانين المعدلة والقرارات اللاحقة له لا تتبع وزارة ولا شركة ، بـل المسئول عنها هو جمعيتها العمومية .

وعلى الرغم من ذلك فإن أصول قطاع السينما كالاستوديوهات ودور العرض وغيرها لازالت ملكا للمجلس الأعلى للشقافة وذلك طبقا للقرار الجمهوري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٠ والذي نص فيه صراحة على نقل ملكية أصول السينما إلى المجلس الأعلى للثقافة وإلى جانب ذلك فقد صدرت قرارات وزارية بانشاء ثلاث شركات للسينما وهي مصر للانتاج والاستوديوهات ومصر للصوت والضوء ، ومصر للتوزيع ودور العرض ، وحتى لا يكون الربح هدفاً رئيسياً لهذه الشركات فقد تقرر أن تكون هذه الشركات شركات ادارة فقط ، وأن تكون ملكية أصول السينما ملكا للمجلس الأعلى للثقافة كما ذكرنا .

ومع أن هذه الشركات تسير في نشاطها على قاعدة حرية المنافسة فان خطورة العمل السينمائي على فكر الجماهير وتأثيره المباشر الذي قد يتعارض أحيانا مع أداب المجتمع وتقاليده تقتضى أن تظل المسئولية مسئولية وزارة الثقافة وأجهزتها الفنية والرقابية التي يجب أن ترسم طريقا للفيلم المصرى يتناسب مع قيم المجتمع المصرى واخلاقياته خاصة وأن الهدف من انشاء وزارة الثقافة هو نشر الثقافة التي تساعد على تحضر الانسان المصرى.

لقد انحصرت معظم افلام فترة التسعينات في موضوعات لا تسر عدو ولا حبيب خاصة وأن مستواها الفنى والثقافي كان محدوداً ولا يليق بتاريخ السينما المصرية الحافل ومن أبرز هذه الأفلام فيلم « اسماعلية رايح جاي (۱) » للمخرج كريم ضياء الدين الذي استطاع جذب الجماهير اليه عن طريق اضحاكهم وجلب البهجه إلى قلوبهم بكوميديا هابطة ، واغنيات رديثة المستوى وبالغة التفاهة مثل أغنية « كامنننا » وغيرها من الأغاني التي لا تساير ذوق الفئة المصرية المثقفة ، وإلى جانب هذا الفيلم من حيث المستوى وامرأة فوق القمة لأشرف فهمي وحسن اللول لنادر جلال وكلها أفلام عبرت عن مرحلة التردى والتخبط الفني والثقافي الذي يعيشه المجتمع المصري غن مرحلة التردى والتخبط الفني والثقافي الذي يعيشه المجتمع المصري غائل هذه الفترة والظلام الدامس والجهل الذي يخيم على عقول البعض من أبنائه الذين لا يهمهم سوى تعبئة الفيلم في شريط سينمائي ليباع بأغلى

وعلى الرغم من ذلك فان أحد أفلام السينما المصرية خلال هذه الفترة قد أحدثت ضجة خطيرة كلى الأوساط المحلية والعالمية وهو فيام ( المصير ) للمخرج يوسف شاهين والذى مثل مصر في مهرجان كان السينمائي العالمي ، وحصل مخرجه على جائزة خاصة بمناسبة العيد الخمسيني للمهرجان ، وسبب الضجة التي حدثت حول هذا لفيام هو أنه تناول الفيلسوف الاسلامي ابن رشد بصورة اعتبرها البعض غير لائقة .

وفى هذا الفيلم العديد من المشاهد التي تحارب الارهاب ، وتحذر من خطورته وتطالب بمحاصرته خاصة وأنه لا ينتمي إلى الدين ولا القيم بصلة ،

<sup>(</sup>١) وصلت ايرادات هذا الفيلم اكثر من سبعة ملايين جنيه .

<sup>–</sup> انظر الوقد في ٢٥ ديسمبر ١٩٩٧ ،

وتوضح أهمية الاهتمام بالثقافة وحقوق الانسان ، وحرية الرأى ، وديمقراطية الحكم والفن حتى يمكن استئصال هذا الدواء الوبيل .

لقد أن الآوان لاعادة تخطيط صناعة السينما في مصر خاصة وان الإنتاج لم يعد يساير متطلبات المجتمع خاصة مطالب الفئة المثقفة . كما أن التكاليف الباهظة لصناعة الافلام لم تعد تتناسب مع الأوضاع التجارية الحالية . وحتى لا تنغلق السينما المصرية على نفسها وتظل ذاكرتها منفتحة للاضافات والابدعات يجب البحث عن حلول لمشاكلها .

إن مشكلة السينما المصرية في الوقت الصالي هي دور العرض التي تقلصت من ٤٠٠ في بداية ثورة ١٩٥٢ وكان تعداد الشعب المصري حوالي ١٩ مليون إلى ٤٠ دار وتعدادنا الآن يزيد عن الستين مليونا . ومشكلة السينما هو ضرورة تحديث الاستوديوهات المتهالكة والقديمة ، ومشكلة السينما أيضا هو الجانب الاقتصادي أي التمويل ، خاصة وأننا لا نريد ان نفرض على انتاج الفيلم المصري مزاج أصحاب الملايين أو تأثير ما يسمى بالبترو دولار أو الدولار الخليجي فهذه أفظع جريمة ترتكب في حق السينما وإذا كانت السينما تعد من الصناعات التي تحتاج إلى أموال هائلة فهي في النهاية فن بعيد عن التهريج والذوق غير الراقي .

ومشكلة السينما المصرية هي كثرة الضغوط التي تتعرض لها من جانب التلفزيون والفيديو والأقمار الصناعية وغيرها . ومع أنه من المنطقي ان يكون التلفزيون امتدادا للسينما التي يمكن أن تغذيه بالأفلام الجيدة فانه من الصعب انكار مدى تأثير التليفزيون بمسلسلاته على الانتاج السينمائي .

إن محاولات المسئولين تنشيط صناعة السينما عن طريق المهرجانات السينمائية التى عقدت فى القاهرة والتى كان آخرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الحادى والعشرون تحتاج منا إلى وقفه .

حقيقة أن مهرجان القاهرة السينمائي يعد من الأنشطة المستحدثة لصناعة السينما في مصر ، على تقدير أن المعرفة السينمائية الصحيحة خطوة أولى لتطوير الفكر السينمائي وانتاج افلام متميزة تثقف الوعي المصرى تثقيفاً عميقاً ومن المؤكد أن المهرجان قد استقدم للمتفرج المصرى ، والعاملين في حقل السينما أفلاما متنوعة الانتاج تكسر احتكار هوليود وأفلامها لوعى المشاهدين في مصر ، فيرى المشاهدون انتاجا من الدول المختلفة في أوربا ، وآسيا ، وامريكا اللاتينية والعالم العربي ، ولكن المهرجان قد شابته سلبيات كثيرة الضرر صاحبته منذ بدأ ، ولم يتخلص منها إلى اليوم . أولاها العجر عن استقدام الانتاج المهرز في السينما العالمية ، لأن ميعاد المهرجان ياتى عقب المهرجانات الكبرى في ( كان ) و ( برلين ) و « فينسيا » ولأن جوائزه ضعيفة غير مغرية للسينمائيين العالميين . ولا يزال المهرجان يعانى من قصور شديد في ادارة سوقه التجارية التي يراد منها أن تكون نافذة لتسويق الفيلم المصرى هذا كله فضلاً عن أخطاء التنظيم من ارتباك المواعيد ، وعدم الالتزام بالجدول المعلن وعدم التقيد بالمقاييس الراقية في اختيار الأفلام التي تعرض خارج المسابقة الرسمية ، وغلبة المعايير التجارية التي تسعى إلى الربح على إدارة المهرجان تعللاً بأن المهرجان يمول نفسه ذاتياً بعوائده . وثمرة الأخطاء دوماً قصور شديد في بث ثقافة سينمائية راقية من خلال المهرجان ، وعجز عن اجتذاب الحضور الغربي المكثف إلى مسابقة المهرجان ، فصارت مسابقة لأفلام متواضعة أو متوسطة المستوى ، أو جودة فحسب في أحسن الأحوال . ومن أعجب الأمور أن يعجز المهرجان عن تقديم أفلام مصرية معلن عن دخولها المسابقة ، لأن أصحابها لم يوفقوا إلى اتمام الفيلم في المكساج أو الطبع ، قبل حلول ميعاد المهرجان المعلوم مسبقاً .

ولا يزال الأمل يراود أصدقاء السينما في تطور المهرجان حتى يستطيع مواكبة المهرجانات الدولية المتطورة ، ولأداء دوره في تثقيف السينمائي المصرى ، وتنشيط السوق السينمائية ، بدلا من أن يكون فرصة للمتفرج العادي ليرى مشاهد الجنس الصريح بغير أن يتعرض لها مقص الرقيب .

## الخاتمة

ومما سبق يتضح أن السينما المصرية لم تنشأ من فراغ فقد أحاطت بها منذ البداية ظروف متعددة منها أنها اعتمدت في بدايتها على الخبرة الأوربية خاصة الإيطالية ثم بذلت الجهود نحو تمصيرها خاصة في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، وجاء بنك مصر ليجعلها مصرية صميمة بعد أن حقق طلعت حرب حلمه في تأسيس ستوديو مصر في منتصف الثلاثينات وبعد قيام الحرب العالمية الثانية واقتصام تجار الصروب لمجال السينما اقتصر النشاط السينمائي على الأفلام التي تدر الأرباح الكبيرة على أصحابها ونتيجة لذلك كان لابد من اعادة التقويم . ومع نهاية الخمسينات بدأت الخسائر تتوالى على السينما عاما بعد عام حتى ان ستوديو مصر توقف عن انتاج الأفلام تقريبا في عام ١٩٦٠ كما تقرر تصفيته وتحديد وضعه المالي في عام ١٩٦٢ . وبعد أن ثبتت الناصرية أقدامها وانشئ القطاع العام استطاع في فترة قصيرة وبالرغم من فشل تجربته أن يقدم بعض النماذج الفريدة في تاريخ السينما المصرية . وبعد انحسار الفترة الناصرية ، وبداية الحقبة الساداتية عاد القطاع الخاص إلى السينما ، ووصلت أحوال السينما في السنوات الأخيرة إلى حافة الهاوية خاصة وأنها أصبحت تدار من قبل اناس يتسابقون على الربح أكثر من تسابقهم على الانتاج الجيد لدرجة يمكن معها القول أن السينما المصرية في أوضاعها الحالية قد تكون أسوأ تأثيراً على العقلية المصرية من الفيلم الأجنبى ، ومع ذلك فأن تهميش دور السينما المصرية والتقليل من شأنها ليس في صالح المجتمع خاصة وانها من الفنون الجماهيرية التي يمكن أن تؤدى دورا أساسيا في صالح الانسان المصرى إذا احسن استخدامها ولا يأتي ذلك إلا إذا قامت الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بتشجيع الجيد منها والأخذ بيده ، والا إذا تعددت مصادر التمويل وقامت مؤسسات الدولة بتطوير دور العرض وزيادتها ، وتطوير الاستوديهات وتزويدها بأحدث الآلات .

اننا ننشد سينما تسعى لتقديم الفكر والمتعة الفنية معا وتساعد على حل قضايا المجتمع ومشاكله وطموحاته وانكساراته ، وتطمح الى تغيير الظواهر المنحرفة وتحارب الفكر المريض والمعتقدات البالية ، والأذواق غير الراقية ، ولا تغلق نفسها على ثقافة دون أخرى بل تكون رسالة حضارية للابداع والتنوير ولوحدة الفكر والثقافة ، وتلتزم الصدق في النقل عن الواقع ، وتبتعد عن مفاهيم وقيم الثقافة التجارية التي ينحصر هدفها على الربح، وتنمى الاحساس بالجمال وغرس الذوق أكثر من تشجيعها للعنف والقسوة ، وتدفع الانسان المصرى إلى طريق الحب الأسرى ، والعادات المصرية الأصيلة التي تقدس احترام الأبناء للأباء ، وتكون مدرسة ترسم بالوانها وشخصياتها على الشاشة صورة متفائلة لمجتمع الأسرة الواحد البعيد عن التعصب والذى يظلله التسامح والسلام الاجتماعي ، والقيم الثقافية النبيلة وتتميز بالأصالة التي تنأى بنفسها عن السوقية والزيف والابتذال الذي يرغبه بعض المنتجين بهدف الأرباح التجارية وتقوم بدورها في إثارة الوعي ومساعدة الانسان المصرى على مواجهة طريقة حياته بشكل أفضل وبطريقة تؤكد على حقه في الحياه الشريفة الآمنة . وإلى جانب ذلك فإننا ننشد أن يكون الممثل السينمائي متمتعا بثقافة واسعة وباحساس أن ما يقدمه يجعله موضع احترام الناس وتقديرهم .

وإذا تم تحقيق ذلك يمكن أن يشهد الفن السينمائى في مصر تطويرا ومزيداً من الاضافة والتجديد والابداع الواعى الذى يساعد على إثراء ثقافة المصريين ، ويبرز دور مصر الحضارى في العالم العربي وافريقية ويكون سفيراً لمصر في هذه البلاد حتى تعود صناعة السينما كاحدى موارد الدخل القومي لمصر حيث كانت تأتى بعد صناعة القطن في الماضي .





# ملحق رقم (١) خطبة محمد طلعت حرب بك عن قوة السينما وطريقة استخدامها في مصر ووظيفة شركة مصر للتمثيل والسينما واغراضها

القيت في الحفلتين الساهرتين الله المرتين كان قد دعى اليهماأعضاء البرلمان والوزراء وكبار رجال الحكومة ووكبار الأعيان ورجال الصحافة والأدب وعدد غير قليل من ذوى الحيثيات والفضل المساهدة بعض الصور المتحركة التي صنعتها شركة مصر للتمثيل والسينما وعرضتها في تياترو حديقة الأزبكية مساء يومي ۲۹، ۲۰ مارس سنة ۱۹۲۷ مامر حضرات المدعوين ،

#### ايها السادة:

باسم رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتمثيل والسينما ، داعى حضراتكم إلى هذه الحفلة ، وباسم مجلس الادارة الذى أتشرف بالعضوية فيه ، أشكر حضراتكم جزيل الشكر على اجابة الدعوة وتفضلكم بالحضور لمشاهدة بعض مناظر الصور المتحركة التى صنعتها الشركة .

وكم كنا نود في هذه الليلة من ليالي رمضان المباركة ، التي يحلو فيها

السمر، أن تكون الصور التى نستعرضها أمام حضراتكم عبارة عن رواية مصرية فى مواضعها ، مصرية فى مناظرها ، مصرية فى مراضعها ، مصرية فى مناظرها ، ومصرية فى صناعتها ، ولولا أننا أيها السادة فكرنا منذ الساعة الأولى من تأسيس هذه الشركة فى سنة ١٩٢٥ أن صناعة السينما صناعة واسعة الأطراف متعددة النواحى وأن الحكمة تقضى علينا بالتدرج فيها فنأخذ بالبسيط من عناصرها أولا حتى اذا أتقنا صنعه انتقلنا الى تركيب مزيج وسط من هذه العناصر ثم ارتقينا فى النهاية الى وضع الروايات بالصور المتحركة وعرضها على اللوحة البيضاء أمام الناظرين .

#### ١ - قوة السينما ورواية السينما

وذلك لأنه من يوم أن أخترع السينما في سنة ١٨٩٥ والرواية مظهره الأعظم لما يترتب على عرضها أمام الأنظار من اجتذاب الجمهور اليها سيما اذا كان أشخاص الرواية ممن يمتازون بالجمال أو بحسن الايماء وكان موضوعها مما تهتز له القلوب.

ومن أجل الرواية ومن أجل أقبال الجمهور عليها ، أصبحت السينما قوة هائلة من قوى العصر الحاضر قد تناطح قوة الصحافة وقد تسبقها بعدحين .

ومن أجل الرواية ومن أجل اقبال الجمهور عليها ، اتسعت صناعات السينما فوجدت مصانع لصنع الأشرطة الخام ، ووجدت مصانع لصنع الات لأخذ المناظر ولتحميض الأشرطة وتلوينها وتنشيفها وطبعها وترتيب سياقها واختيار ما يصح اختياره منها وتقديم ما يراد تقديمه وتأخير ما يراد تأخيره ، وآلات لقياسها ولفها ، وماكينات لعرضها فضلا عن ماكينات أخرى يستحيل حصرها حيث الصناعات ناشئة والتقدم فيها سائر بخطى واسعة عاما بعد عام .

ومن أجل الرواية ، ومن أجل اقبال الجمهور عليها ، تكونت طبقات جديدة من الفنانين : تكون المثلون ، وظهر أن المثل فوق المسرح قد يبرع في التمثيل الناطق لرنة صوته أو حرارة في القائه . أما في التمثيل الصامت ، في التمثيل بالسينما . فالمثل ينبغي قبل كل شئ أن يكون حسن الاشارة والإيماء . فبالاشارة وحدها ، الاشارة باليد ، وخصوصا الاشارة بالعين ، يتفاضل المثلون الماهرون بعضهم على بعض . وتكون بجوارهم مديرون فنيون بلغت درجات التخصص في أعمالهم حدا يعرفه الأخصائيون .

ومن أجل الرواية ، ومن أجل اقبال الجمهور عليها تكونت أحياء كاملة في جميع بلدان العالم الراقية ، بل تكونت في أمريكا مدن قائمة بذاتها بجبالها ووهادها ، وأنهارها وبحيراتها ، وأشجارها وغاباتها ، وبيوتها وقصورها ، لتجرى فيها حوادث الروايات المراد أخذها بألة التصوير الخاطفة . وعملت قوة الخيال على التصرف بموجودات الطبيعة في المكان مقرونة بقوة الابتكار في الخيال على التصرف بموجودات الطبيعة في المكان مقرونة بقوة الابتكار في الحتراع وسائط مصطنعة سرها عند أهل الفن من رجال السينما ترينا الانسان طائراً أو ساقطا من شاهق ، أو خارجاً من أنفجار ، وهو في كل هذه الحالات سليم لا يمس بأذي وكم في هذه الابتكارات من نكات لطيفة وأساليب طريفة أثارت الإهتمام من أضعف الناس خيالا أو الضحك من أشد الناظرين عبوسا وأقلهم في الحياة ضحكا .

ومن أجل الرواية ، ومن أجل اقبال الجمهور عليها ، تكونت الشركات لاستغلال عرض الصور المتحركة في دور خاصة بالسينما تحكى دور التمثيل ولو أنها تختلف عنها في عدم الاحتياج الى المناظر وفي أن أحسن مقاعدها ما كان منها بعيدا عن اللوحة البيضاء .

ويفضل هذا النظام الدقيق في الغرب ، المبنى على التخصص واتقان كل عامل ما يخصه من عمل ، ويفضل الذوق الذي هو الحجر الأساسي في كل

عمل فنى ، استطاع القائمون بأمر الروايات أن ينفقوا على الرواية الواحدة عشرين فأربعين ألف جنيه فأكثر من ذلك ، ولكنهم استطاعوا أن يطبعوا منها بدل النسخة الواحدة عشرات النسخ تطوف داخل بلادهم ثم توزع بترتيب محكم من قطر إلى آخر حتى لا ينقضى العام الواحد الا كان أكبر عدد من دور السينما الراقية قد استعرضها على لوحته البيضاء .

فالسينما أكبر اختراع عصرى صادف هوى فى النفوس فأصبح قوة جذابة من قوى العصور سيما وأن العصور سيما وأن التحسينات المتوقعة له فوق ما يتصوره العقل . وقد يكون أهمها تدوين الأصوات وأدائها فى وقت واحد مع شارة الممثلين بجهاز يحاكى جهاز الفنوغراف يسير بسرعة واحدة مع عرض الأشرطة المتحركة .

واذا كان اختراع السينما قد أدى حاجة نفسية من حاجات البشر فانه ككل اختراع له محاسنه وله عيوبه .

له محاسنه فى خلق صناعات جديدة ، وفى خلق ميادين للذكاء الانسانى ، أو الذوق الفنى يعمل فيها بنشاط غريب . وله محاسنه فى تسلية الناس والتفريج عن صدورهم بالضحك الساذج . وفى تلقينهم معلومات مفيدة كانوا يجهلونها قبل أن يروها على اللوحة البيضاء .وفى وقوفهم على مناظر بديعة للطبيعة والبلدان كان من المتعذر الوقوف عليها بغير عرض الأشرطة المتحركة . وفى اثارة الحماسة فى نفوسهم فى مواقف الحماسة ، وتحبيذ الشجاعة والهمة والمروءة فى مواقف الأخلاق الفاضلة .

ولاختراع السينما من الجانب الآخر عيوبه . فان الفضائل لا تعرف الا بمقابلتها بالرذائل . فالشجاعة بالجبن . والمروءة باللؤم ، والبراءة بالاجرام . والاحسان بالإساءة . ومن هنا ظهر على اللوحة البيضاء المحاسن والاضداد . فظهرت صور منحطة من الناس ، وأعمال منطوية على خبث نياتهم . وظهرت

الجرائم كيف تدبر، والجنايات كيف ترتكب، والخيانات كيف يحيك شباكها الخائنون. فكان لعرض هذه المساوئ تأثيرها السيئ في بعض النفوس السائجة أو المستعدة للشر لأى سبب طبيعي أو خلقي اجتماعي حتى أثارت في بعض الأحيان عاطفة الشر منهم فاندفعوا بعامل التقليد الى ارتكاب الجرائم بجرأة مأخوذة تماما مما شاهدت العيون على اللوحة البيضاء ، بل وقد ترتكب معايب لا تذهب الى حد الاجرام المعاقب عليه ولكنها تذهب فقط الى الحط من الأخلاق دون التعرض لعقاب القانون .

ومن أجل المبالغة في عرض هذه الأضداد التي أصبحت المبالغة فيها عيوبا ظاهرة من عيوب السينما ، تقررت الرقابة على الأشرطة في معظم البلدان . ومع هذا فان الرقابة خفيفة في بلاد الغرب وهي خفيفة بالمثل في بلادنا . وهي لو تشددت عندنا في اختيار الروايات لدور السينما لوجب أن يقضى على معظم ما يرد الينا من الغرب .

وللمؤلف في البلاد الغربية أن يؤلف في أي موضوع يشاء لأن حرية التفكير مطلقة لأهل الفكر . غير أن عرض ما يؤلف الروائي ينبغي أن يمر برقابة . وإذا جاز عرض ما لا يجد مانعا من عرضه فان بعض الدول كسويسرا يتحاشى عيوب السينما بمنع الصبيان والفتيات عنها ماداموا لم يبلغوا السادسة عشرة من أعمارهم وهم مع هذا غير محرومين من بعض روايات صبيانية بريئة تعرض لهم خاصة في بعض الأعياد السنوية . وفي تركيا الآن مشروع يقضى بحرمان الفتيات والفتيان لغاية الثامنة عشرة من أعمارهم من دخول دور السينما .

أما في بلادنا فقد يكون من المتعذر منع الصبيان والفتيات من دخول دور السينما بسبب الامتيازات الأجنبية فضلا عن أن الوارد من روايات الغرب كثيرا ما يحوى أشياء لا يصح عرضها على الكبار سواء بسواء . ولهذا فإننا فكرنا منذ تأسيس شركتنا ولازلنا نعتقد في أن الخطة المثلي لمقاومة الفاسد من روايات السينما التي تصل الينا من الغرب هو أن تنجح شركتنا في أعمالها المتواضعة التي تزاولها الآن ثم تكبر وتقوى حتى تكون قادرة على اخراج روايات مصرية ذات موضوعات مصرية وأداب مصرية وجمال مصري تكون في منزلة عالية من الفن تسمح بعرضها في بلادنا والبلاد الشرقية المجاورة وتكون أقرب لعاداتنا وطقوسنا وأحوالنا الاجتماعية من الروايات الأجنبية التي تكتظ بها دور السينما في الشرق والتي كثيراً ما تحوى حوادثها ومناظرها ما لا يتفق وعاداتنا وأدابنا الشرقية .

ومع أن هذه أمنية من أمنياتنا فاننا نسرع فنقول: انه لتعذر اخراج الرواية في الوقت الحاضر قد أدركنا عند تأسيس شركتنا أن الرواية التي لا ننكر أهميتها وسلطانها على النفوس غاية من الغايات البعيدة تأتى بعد مراحل أخرى ينبغى أن تسبقها ويتحتم علينا قطعها أذا شئنا أن نسير بعملنا في طريق النجاح.

#### ٢ - مصنع مصري للسينما

وقد بدأنا فعلا في السينما بما نعتقد أنه واجب في البداية . بدأنا بايجاد مصنع كامل الاستعداد لأخذ المناظر بماكينات . وتحضيرها فيه تحضيراً فنيا ، واخراجها منه صالحة للعرض فوق اللوحة البيضاء . وقد عانينا ، أيها السادة ، في انشاء هذا المصنع المصرى شيئا غير قليل من المتاعب حتى انتهينا باقامته في شقة كبيرة من عمارة مطبعة مصر في شارع الدواوين . ونعتقد أنه لا يوجد مصنع في القطر المصرى مستعد استعداد مصنعنا لاخراج الصور المتحركة بدرجة مشكورة من الاتقان .فلدينا غرفة للتحميض قادرة على اخراج شريط من ألفي متر في اليوم الواحد . ولدينا غرفة لتنشيف الأشرطة بعد تحميضها وغرفة أخرى لطبع الأشرطة أي لنقلها من الشريط

السالب الى الشريط الموجب . وماكينات لصنع العناوين وماكينات وآلات ومعدات أخرى يطول أمر بيانها .

وطبعا ان كل هذه الماكينات قد استحضرناها من الغرب لاستحالة صنعها الآن في مصر . غير اننا أوجدنا غرفة للميكانيكا الدقيقة يعمل فيها مهندس كهربائي على إصلاح ما يقع في الماكينات أثناء العمل من عطب أو تعقيد طارئ يصعب اتقاؤه . ولا نستبعد أن تكون هذه الغرفة الصغيرة هي النواة لمصنع أخر من مصانع الميكانيكا الدقيقة ، نحن نرى على الأقل انها فرصة حسنة لموظفي شركتنا المصريين يألفون بها خبايا الماكينات التي يستعملونها عند ضرورة فكها لتصليحها واعادة تركيبها كما كانت . فما عاشت صناعة في بلدة من البلدان في العالم ما لم تكن الأيدي العاملة فيها قادرة على فهم ماكيناتها تمام الفهم .

على أنه لم يخطر ببالنا أن نصنع ماكينات للسينما . فان هذه غاية بعيدة تأتى كنتيجة محتمة لتقدم السينما فى الشرق وارتقاء الصناعات المعدنية فى مصر . انما نحن باقامة هذا المصنع من ماكينات حديثة الطراز مستحضرة من الغرب نريد فقط أن نعرف كيفية استعمالها فى أخذ المناظر بالأشرطة الخام التى تصل الينا من الغرب أيضا . وفى جعل الشريط الضام شريطا مصنوعا أى مطبوعا عليه ما نشاء أن يطبع عليه من مناظر . وجعل الشريط المصنوع متقنا فى صناعته لا ينم عن أى عيب فنى عند عرضه فوق اللوحة البيضاء .

وللوصول الى هذه النتيجة ، أى اخراج أشرطة مصنوعة صنعاً فنيا ، كم عانينا من المتاعب أيضا فى تكوين جماعة الفنيين اللازمين لهذه الأعمال حتى انتهيا بعد عامين إلى استخدام جماعة من الفنيين الأوربيين القادرين على مزاولة هذه الأعمال الفنية . وتبعا لخطتنا ، وهى أن تكون المعاهد التى نقيمها بمثابة مدرسة لتدريب المصريين ، الحقنا بجوار كل فنى أوربى شابا مصرياً

يأخذ عنه . وطمأنا الأوربى على مستقبله حتى لا يبخل بتعليم المصرى . على أن المصرى الذى يعمل فى مصنعنا ويقدم البرهان على حسن استعداده وقابليته للتقدم فى فنه لا نبخل فى الحاقه بالمصانع الكبرى فى أوربا بضعة شهور على نفقتنا حتى يزداد خبرة بدقائق الفن وأسرار العمل .

#### ٣ - دائرة عمل الشركة

#### وجد المصنع ووجد العمال فماذا نصنع به وبهم ؟

سؤال قد أجبنا عليه بعض الجواب بتقريرنا انه ليس فى نيتنا أن نشجع الآن على وضع رواية السينما ، ولا على طبعها وعرضها ، لأن الرواية وإن كانت العامل الأقوى فى حياة السينما الا اننا لا نستطيع أن نعض فيها وأسناننا مازالت فى هذا الميدان طرية .

### وإذا طرحنا الرواية من عملنا وقتيا فماذا نحن صانعون ؟

ان هناك ، خلاف الرواية ، ميادين واسعة للعمل تناسب حالتنا المبتدئة وتناسب حاجاتنا الاجتماعية .

هناك مناظر مصر الطبيعية . وكم في مصر من مناظر تسترعي بجمالها الألباب : هناك النيل . ووادى النيل . وزرع الوادى وشجره وشادوفه وسواقيه ونخيله ومراعيه . وهناك صحراؤها ورمالها وقوافلها وجمالها وواحاتها تبكى عزلتها وبعدها عن الوطن العزيز . وهناك بحيراتها وبحارها تثير أمواجها الشجون وتنعكس فوق لجينها أشعة القمر ساطعا في سماء مصر قدر صفاء الأضواء في النهار ، وهناك الوديان المنبطحات والجبال الشاهقات مختلفة الألوان باختلاف تكوينها الجيولوجي وباختلاف ما تحويه من معادن في جوفها السحيق .

ثم هناك ما استحدثته يد الانسان من قرى لها جمالها مهما كان بناؤها من الطوب الأخضر ولها شعارها الخاص بطرقها الضيقة وما يصيط بها من قنوات أو يكتنف أجرانها من أشجار . ومدن ، لكل مدينة منها طابعها الخاص منها ما هو قريب من الفطرة . ،منها ما هو مستحدث في فن العمارة .

وهناك ثم هناك آثار الأجداد قائمة من ثلاثة إلى ستة آلاف عام بين أهرام ومسلات ومعابد ومقابر وقصور أحجارها من اسوان قد حار فى كيفية نقلها الانسان . ونقوشها ورسومها لازالت حافظة رواءها وزهاءها مهما تعاقب الحدثان .وهناك الآثار العربية بجوامعها تمتد منائرها الدقيقة نحو السماء وتبدو منابرها آية فى دقة الصناعة ومقابرها بنقوش سر جمالها فى استقامة خطوطها وتعاشق مثلثاتها ومربعاتها ومسدساتها وتجانس ألوانها البهيجة ودقة الصناعة فى أبوابها ونوافذها ومشربياتها مطعمة بالصدف تدهش الناظرين .

وهناك زراعة البلاد . وكم من مقيمين فى مدننا ، ونحن فى بلاد زراعية ، يجهلون كيف ومتى يزرع ويجنى القطن أو القصب أو القمح أو الذرة أو الأرز فضلاً عن بقية الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية . فلو ان آلة السينما الخاطفة تتبعت كل صنف من أصناف المحاصيل فى أوانه لخرجت لنا مجموعة ناطقة بأحوالنا وعاداتنا الزراعية فى هذا الزمان .

هناك الصناعات المصرية . الكبيرة كصناعة حليج الأقطان وتكرير السكر والصغيرة كصناعة الحرير وصناعة السلات من القش فان هذه الصناعات تتطور تطورا غريبا . فالموجود منها يتحسن . وغير الموجود يتهيأ للوجود . ومن الصناعات ما يخشى أن يزول من البلاد تماما . وكم يكون من المفيد تاريخيا أخذها وتصوير حركاتها بالسينما قبل الزوال .

فضلا عن أن الصناعات المصرية في ذاتها في حاجة الى أن يعلن عنها في الداخل وفي الخارج وأي شئ أوقع في الاعلان عن صناعة مصرية أو غيرمصرية من اظهارها في شريط سينما يعد لها خاصة فتستعرض فيه المواد الخام ومصادرها وطريقة تصويلها والماكينات أو الألات والمعدات

المستخدمة في هذا التصويل كما نستعرض الأيدى العاملة وقوة المجهود المبذول حتى يخرج الشئ المصنوع معدا للتداول بين أيدى الناس .

ثم هناك التجارة والمتاجر . هناك السواحل والأسواق . وهناك المخازن الصغيرة والمخازن الكبيرة والمعارض والمعروضات . والغرف التجارية . والموازين والمكاييل . والعملة المتداولة . والمصارف على اختلاف أنواعها : كل هذه مناظر جديرة أن تؤخذ بشريط الصور المتحركة لتعرض حسب خطة ماهرة للعرض يعود أثرها بالفائدة على تجارة البلاد .

وهناك الوزارات والادارات العمومية ودورها وقصورها مع ايضاح شئ من تاريخها . والمدارس الأميرية على اختلاف درجاتها والمدارس الأهلية على اختلاف جمعياتها والجمعيات العلمية والفنية ومظاهر نشاطها في البلاد .

وهناك الصحة العمومية ومقاومة الأمراض التى تتعرض البلاد للاصابة بها خاصة وقانا الله شرها نعم قد توجد أشرطة تأتينا من الخارج لكن تأثيرها محدود . لأن الأمكنة أوربية غير مألوفة من سواد الناس .

والأشخاص أجانب عنا . أما لو أخذت أحوال الأمراض في مستشفيانا المعروفة من الناس . ولو أخذت صور الوقاية منها بأشخاص معروفين من الهيئة الاجتماعية المصرية لكان العرض في اللوحة البيضاء أعمق أثراً في نفوس الناظرين .

وهناك أعمال الرى من خزانات قائمة وقناطر مشيدة ، وطرق تصريف المياه وضبطها وتوزيعها في الترع وطرق صيانة الجسور وحفر الأقنية وطرق الصرف وتطهير المصارف كبيرها وصغيرها .

وهناك المواصلات بالسكك الحديدية واسعها وضيقها وبالطرق العمومية برا تجتازها دواب النقل والعربات والسيارات على اختلاف أنواعها والمواصلات

النهرية أى الملاحة النيلية بمراكبها الشراعية وذهبياتها ورفاصاتها وبواخرها والأهوسة التى تخترقها والملاحة البحرية من موان وأحواض وفنارات . والملاحة الجوية .

وهناك غير هذا مواضيع شتى يقصر البيان من حصرها في هذا المقام ولو أننا مرتبون مواضيعها في شركتنا ترتيبا علميا نظاميا ومستعدون أن نعمل في تنفيذ كل موضوع من المواضيع بارشاد أخصائي ، ففي المناظر الطبيعية نسترشد بأي شاعر مصرى يتفضل بارشادنا للدلالة عن مواطن الجمال في الطبيعة المصرية . وإذا لم يتفضل علينا شاعر أو عالم بهدايته استرشدنا باحساس الجمال يسوق عمالنا الى الجميل من الأشياء ونماذج الأحياء أيان يجدونه واني يعثرون عليه . وفي الآثار نهتدي برجال الخبرة فيها من علماء في تاريخ مصر القديمة أو تاريخها في القرون الوسطى ، وفي الزراعة بالأخصائيين الزراعيين يعرفون طرق الزراعة قديمها وحديثها ويدلون عليها دلالة تحسن انتاجنا الزراعي وتحبب الينا تنويع المحاصيل حتى لا نبقى تحت رحمة محصول واحد . وفي الصناعة بكل خبير في صناعته . وفي التجارة بالراغبين في الاعلان عنها أو العارفين دخائلها . وفي مقاومة الأمراض واتقاء وقوعها بالأطباء الذين يملكون بجوار خبراتهم الطبية ملكة روائية تساعد على ترتيب المناظر وجعلها منساقة في قالب ذوقي لطيف على النفس غير ثقيل الوقع ولا جاف الوضع ، وفي الري بمهندس نابغ فيه ، وفي المواصلات بالخبيرين في مختلف أنواعها برا ونهرا وبحرا وجوا . وبالجملة نستعين في كل مادة بالخبير فيها يعاوننا في وضع ترتيب لكل موضوع يراد أخذه بالآلة الخاطفة كما يعارننا في وضع الايضاحات والعناوين بين أجزاء الشريط الواحد حتى تصمل الفائدة عند عرضه من قراءة العناوين والايضاحات ومن تتابع المناظر الخاصة .

وهذه المواضيع كلها تعتبر مواضيع وصفية عن أشياء محسوسة قائمة .

الا أن هناك مواضيع وصفية أخرى عن حركات المصريين وحياتهم الاجتماعية وحوادثهم الهامة يجدر تركيزها فوق اللوحة البيضاء . وفي هذه المواضيع يدخل وصف الأعياد القومية والحفلات السنوية كحفلات الكسوة الشريفة والمحمل وفتح الخليج والموالد الشهيرة وافتتاح البرلمان واستعراض الجيش والمسابقات الرياضية والحوادث الطارئة الهامة كمؤتمر الغزالين اللذين انعقدا أخيرا في القاهرة واللذين صورنا حوادثهما ومواضيعهما بقدر المستطاع . وسيعرض على حضراتكم شئ منها في هذه الليلة . والحوادث الهامة في حياة الجماعات والأفراد التي يراد تدوين تذكارها بشريط الصور المتحركة كأخذنا تذكار اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في بنك مصر السنة الماضية حيث كان الاجتماع نهارا . وأخذنا صور حفلة افتتاح مدرسة خيرية في هليوبليس واستعدادنا لأخذ صور حفلة افتتاح عمارة بنك مصر الجديدة قريبا ان شاء الله تعالى . واستعدادنا لأخذ مثل هذه الصورة التذكارية للجماعات والعائلات بل وللأفراد كتذكار حفلة زواج يراد حفظها في مدخرات العائلة . وبالجملة فإن في هذا الميدان حياة المصريين العمومية وحياتهم العائلية والفردية لمتسعا للعمل تقوم به شركتنا بغاية الارتياح تثبيتا للحوادث أو بقاء لتذكاراتها .

وهذه الصور على بساطة موضوعها تعتبر فى الواقع مستندات قيمة فى تاريخ المصريين . أرأيت كيف يصعب علينا أن نتصور بالضبط أى حفلة من حفلات أجدادنا منذ مائة عام فقط ؟ بل أرأيت كيف يصعب اعادة تصوير الحفلات الهائلة التى أقامها اسماعيل لافتتاح قناة السويس مثلا ؟ فالسينما تحفظ الموادث : تبقى للأحياء تذكارها طالما هم أهياء ، وتبقى للمؤرخين مادة حية يستأنسون بها خير استئناس فى تاريخ الحياة الاجتماعية .

بل هناك مواضيع هامة ينفع أخذها بالصور المتحركة نفعا عظيما من الوجهة العلمية أو الفنية . كأخذ شريط مناظر عن طريق اجراء بعض الأعمال النادرة المثال . كالطريقة التى تتبع فى تشييد كوبرى غريب فى بابه . أو الكشف عن أثر قديم . أو ترميم بناء أثرى على شفا السقوط وطريقة ترميمه بواسطة عالم من علماء العاديات . فإن الطرق التى تجرى فى هذه الأعمال لا تكون طرقا عادية مألوفة بحيث يحسن اثباتها فوق شريط الصور المتحركة والانتفاع بها علميا وفنيا . اذ أنه من المستحيل أن يبلغ قلم عالم من علماء العاديات أو مهندس فى وصف دقائق أى عملية من عملياته قدر ما يبلغه شريط الصور المتحركة . فهو صورة متحركة طبق الأصل بغير حاجة الى شريط الصور المتحركة . فهو صورة متحركة طبق الأصل بغير حاجة الى تسجيل قلم العقود !

وكل هذه ، أيها السادة مواضيع شتى ، يضيق النطاق عن حصرها ولكن فى تعداد بعضها وفى فوائد أخذه بالصور المتحركة ما يكفى لتقديركم أهمية العمل الذى يمكن أن تقوم به شركتنا .

على ان ما قدمنا من أمثلة المواضيع يخص مصر وحدها . ولمصر جارات تتطلع اليها وتقتدى بها وتترسم خطواتها . ونحن اذا استوعبنا المواضيع المصرية واستوفينا خدمتها نجد دائما فيها مواضيع أخرى قابلة للتجديد واظهارها في مظهر جيد ، ونحن اذا وصلنا الى هذه النقط انتقلنا الى البلاد الشرقية القريبة وطبقنا على إقليمها ، ومناظرها الطبيعية وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية ، عين الطريقة التى نستعملها أو نكون قد استعملناها في مصر ، وبفضل ذلك نستطيع استخدام قوة السينما في زيادة التعارف بين مصر وجاراتها الشرقية القريبة لمصلحة الثقافة المشتركة والمنافع التجارية المتبادلة .

من هذا ترون حضراتكم أن ميادين العمل ، خارج رواية السينما ، واسعة الأطراف في مصر وفي البلاد الشرقية المجاورة .

ومع هذا فاننا نقصر الكلام عن مصر ونقول اننا بعد أخذ هذه الصور يتحتم علينا عرضها والانتفاع بها .

فما هي طريقة العرض وما هي طريقة الإنتفاع ؟

#### ٤ - عرض الأشرطة المصرية للتعليم

أما طريقة العرض فاننا ننتفع بما نصنع ليعرض في أكبر عدد من دور السينما نستطيع عرضه فيها بمصر والاسكندرية . وننتفع بما نصنع ليعرض في عواصم المدريات والمراكز بل وفي القرى بواسطة سيارات متنقلة حديثة الطراز على مثال أفضل سيارات مستعملة في الغرب أوصينا على عدد منها بحيث يكون داخل كل سيارة جهازها الكهربائي ولوحتها البيضاء وجميع معدات العرض بسهولة مدهشة .

ولما كانت أشرطتنا تعليمية وكان فيها بعض أشرطة لا يخلو من الاعلان عن الصناعات والمتاجر والمحاصيل والمنتوجات المصرية فقد لاحظنا أن عرضها وحدها قد لا يجتذب العدد الكبير اليها فاتفقنا مع بعض البيوت الاجنبية على استئجار بعض الروايات المضحكة التي تناسب حياتنا في الأقاليم لعرضها فيها وتشويق الناس الى ما يكون بجوارها من أشرطة تعليمية نافعة .

والواقع أيها السادة ان الصفة الفالبة في الأشرطة التي نصنعها هي الصفة التعليمية يستفيد منها الناس خاصتهم وعامتهم كما يستفيد منها طلبة المدارس وتلاميذها على اختلاف درجاتها.

ولهذا فاننا نعتقد ان مهمة شركتنا التعليمية في صنع الأشرطة وفي عرضها تجعلها شركة من الشركات التي تؤدي خدمات ذات منفعة عامة

وترشحها بحق لأن تتولى هذه المهمة في مدارس الحكومة بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية وفي المدارس الأهلية بالاتفاق مع ادارتها خصوصا وإن العادة في البلاد الغربية هو أن صنع الأشرطة وعرضها في المدارس عمليات فنية تختص بها الشركات مثل شركتنا أو الجماعات التعليمية التي تعضدها الحكومة والبلديات بالاعانات المالية السنوية . ويبقى اختصاص وزارة المعارف محصوراً في الاتفاق مع هذه شركتنا ، وفي اختيار الاشرطة التي يحسن عرضها على المدارس ، وفي مراقبة تنفيذ الاتفاق .

هذا كله فيما يتعلق بطريقة العرض داخل القطر المصرى .

#### ٥ - عرض الأشرطة المصرية لمقاومة الدعاية الأجنبية الباطلة

أما فى الخارج ولا سيما فى أوروبا وأمريكا فاننا نسعى لتوثيق روابط مع الشركات المشتغلة بالسينما لعرض أقصى ما يستطاع عرضه فى دور السينما الأجنبية من صورنا المتحركة التى نصنعها فى مصر.

وغرضنا من هذه المساعى فى الخارج هو أن نظهر مصر على حالتها الحقيقية ، فأنه من العيب الفاضح أن تأتى شركة كبيرة أجنبية من شركات صنع الأشرطة ولا تجد فى تصوير القاهرة فى مجموعة مدن العالم إلا رسم رجل حاو يلعب بثعبان أمام السياح عند مدخل فندق الكونتيننتال . كأن القاهرة كلها ليس فيها غير هذا المنظر لتصويرنا نحن المصريين فى عاصمة بلادنا .

ومن العيب الفاضح أن تستمر الدعاية الفاسدة فى الخارج تصورنا فى شكل أمة قريبة من حالة الهمجية حتى ان بعض السياح الذين اجتمعنا بهم فى مؤتمرى الملاحة والقطن أعربوا لنا صراحة انهم كانوا لا يتصورون مصر كما رأوها بل كانوا يتصورونها قطعة من شعوب افريقيا الوسطى .

ومن العيب الفاضح أن يصورنا المغرضون من الأجانب فى صورة أمة تفتك بها الأمراض ويتعرض السائحون فيها للأوبئة حتى يمنعوا السياح من زيارة بلدنا ولابقائهم فى الشتاء فى بلاد أخرى قل أن يبلغ جوها مناعة جونا فى مصر خريفا وشتاء . وشريط الصور المتحركة وحده هو الذى ينبغى استخدامه فى الغرب للقضاء هلى هذه الدعاية الفاسدة .

ومن العيب الفاضح أن يصورنا الأجانب المغرضون فى الضارج من طينة منحطة عن طينة البشرية المتمدينة وأن نبقى مكتوفى الأيدى لا نعمل شيئا لاظهار الشعب المصرى متمدين كبقية الشعوب المتمدينة ولاظهار آثاره العملية الماضية والحاضرة فى حياته المهذبة . وشريط الصور المتحركة وحده هو الذى يتحتم استخدام قوته لاظهار الأمة المصرية فى صورتها الواقعية الصحيحة .

#### ٦ - أغراض الشركة العملية

نحن أيها السادة:

١ - نعمل للصناعة فنأخذ بيدها صغيرة في مصر حتى تكبر وتشابه
 الصناعات الكبرى في الخارج .

٢ - ونعمل حتى لا نخضع لقوة السينما تأتينا من الخارج حسب أحكام
 الخارج وأذواقه دون أن يكون لنا قوة قومية تنتج الأشرطة التى تناسبنا وترد
 بعض الأشرطة التى لا تصلح لنا إلى مصادرها الأجنبية .

٣ – ونعمل لأداء وظيفة هامة هى أستخدام أقوى سلاح عصرى للاعلان
 عن محاصيل البلاد الزراعية ، وعن منتوجاتها الصناعية ، وعن تجارتها التى نرجو أن تتسع يوما بعد يوم .

3 - ونعمل خصوصا لأداء مهمة ذات صفة عامة ، تسوقنا في حياة هذه الشركة بقوة اعتقادية وهي أن السينما سلاح عصرى للتعليم لا غنى لمصر عن استخدامه في ارشاد سواد الناس الى ما يراد ارشادهم اليه حتى تزول الأمية ، وفي تعليم الطلبة والتلاميذ في مدارسهم أسوة بالدول الأجنبية الراقية ، وفي إفادة الخاصة بتعريفهم أشياء قد لا يعرفونها قبل أن يروها فوق اللوحة البيضاء .

٥ - ونعمل أيضا لمقاومة الدعاية الفاسدة في الخارج ضد مصر والمصريين والاذاعة أحوالنا وشؤوننا المصرية في صورها الحقيقية .

هذه هى أعمالنا التى نعمل لها ، أو هذه هى أغراضنا التى نسعى اليها حدثناكم فيها طويلا لأننا أردنا أن تعرفوها طمعا فى أن نحظى بتعض يدكم الأدبى فيها .

#### ٧ - الشركة تخدم المصلحة العامة

أما جوابنا على سوالنا الآخر الخاص بطريقة انتفاعنا بما نصنع من اشرطة فهو أننا لا نصنع أشرطة لنتاجر بها تجارة الأجانب في الأشرطة المصنوعة في الخارج . انما نحن أنشأنا شركتنا ونصنع أشرطتنا لأداء خدمة عامة هي المعاونة في بث المعلومات النافعة وأداء وظيفة متواضعة في التعليم بطريقة السينما الحديثة التي تتمم طرائق التعليم القديمة المعروفة .

ونحن في عملنا هذا مسوقون باعتبارات عامة في المصلحة العامة تجعل شركاتنا بالاسم شركة مساهمة تجارية وبالفعل شركة من الشركات القومية التي تؤدى خدمات عامة ليس من خصائص الدولة أن تقوم بها مباشرة. ولهذا فاننا في عملنا لا ننظر الى الربح ولكننا لا نريد ، كشركة مساهمة

مصرية ، أن نعيش بخسارة . لأن الشركة التي تؤدى وظيفتها بخسارة لا تستطيع أن تعيش طويلاً .

لا نقصد الى الربح فى ذاته ولكن ان جاءنا ربح فانما يجيئنا فى حدود معتدلة للغاية . ومهما جاءنا من ربح فالغاية العامة مقدمة على ربح الشركة الخاص .

وأظن أن حضراتكم تقدرون هذه العوامل قدرها ، وتقدرون فائدة شركتنا في الأعمال التي قامت بها حتى الآن من البيان الذي قدمناه ومن الأشرطة التي ستعرض على حضراتكم في الحال كما تقدرون فائدة العمل الهام الذي تنوى أن تقوم به هذه الشركة .

وانا نشكركم فى الختام ونؤكد لحضراتكم أن أكبر سرور لنا هو أن نشعر بأنكم تشاطروننا الاحساس بقوة السينما فى العالم وبأنكم معنا فى طريقة استخدامها فى مصرر وفق البرنامج الذى بسطناه أمام حضراتكم والذى دفعنا الى تصوره والشروع فى تنفيذه رغبتنا الصادقة فى نفع المصريين ونفع الوطن بهذه القوة العصرية والسلام على حضراتكم أجمعين.

## ملحق رقم (٢) نحليل مشاكل قطاع السينما

كانت شركة الاستوديوهات قد اعتمدت عند إنشائها على شراء الاستوديوهات التى بالقطاع الخاص ، وهى استوديوهات مصر والأهرام ونحاس وجلال ، ولم يُلاحظ عند الشراء جدوى اقستصاديات هذه الاستوديوهات منفردة أو مجتمعة ولا إمكانية إدارتها بكفاءة ، كما لم يُهتم عند الشراء بمراعاة التناسب بين السعر المطلوب والربحية الحاضرة والمستقبلة لكل استوديو ، بل لقد تم الشراء نتيجة إلحاح أصحاب هذه الاستوديوهات الذين كانوا يخشون إمتداد حركة التأميم إلى ممتلكاتهم فاستبَقُوه حتى لا يقعوا تحت طائلته ، وتم هذا لا شك عن عون كان من المسئولين النهازين للفرص ذوى الأطماع الذاتية . وقد نجح هؤلاء وأولئك في تهيئة الفرصة لتدخل القطاع العام في وقت لم يكن مهيأ تماما لهذا العمل مما أدى إلى نتائج خطيرة بعيدة المدى .

كانت الاستوديوهات الأربع التى تمتلكها هذه الشركة تضم عشرة بلاتوهات وطاقتها الإنتاجية الكاملة تربو على ٨٠ فيلما طويلا فى السنة ، هذا فى الوقت الذى لم تكن تتعدى الإمكانيات الفنية للإنتاج أكثر من نصف هذا الرقسم ، مما يعنى أن هناك طاقة إنتاجية عاطلة تقدر بنصف الطاقة القائمة ، يؤدى وجودها إلى تضخم فى التكاليف الثابتة والإدارية ، فإذا أضفنا إلى ذلك مصاعب التمويل والتسويق لاتضح أنه لم تكن هناك حاجة ملحة أو غير ملحة إلى شراء كل هذا العدد من الاستوديوهات ، إلا إذا كان مجرد

تجميع وإنقاذ بعض أصحاب الاستوديوهات من كارثة محققة لو أنها تُركت في أيديهم لبضع سنوات (١) .

ولم تكن هناك قاعدة موحدة في شراء الاستوديوهات ، فقد اشترت الشركة ستوديو مصر مثلا بمبلغ ١٢٢٥٠٠ جنيه وستوديو جلال ١٤٧٥٠ جنيه ، بينما تزيد طاقة الأستوديو الأول وتجهيزاته عن ضعفى طاقة الاستوديو الثانى ، فضلا عن إمكان التوسع فيه للمستقبل وضيق إمكانيات الثانى . كما لم يكن ثمة تناسب بين أسعار شراء الاستوديوهات وقدرتها التشغيلية ، وهو المبدأ الأول الذي كان يجب أن يستند إليه مبدأ الشراء . فتجد مثلا أن الإيرادات الشهرية لاستوديو جلال في حالة التشغيل الكامل لا تتعدى ٢٠٠٠ جنيه ، وهي تقل كثيرا عن قيمة الإستهلاك بعد استبعاد مصروفات التشغيل من أجور ومستلزمات سلعية وخدمات ، ومما حدا بالشركة إلى عرضه للبيع بأقل من سعر التكلفة بعد ثلاث سنوات فقط من شرائه .

على أن سياسة التشغيل قد سارت في اتجاه معارض لسياسة الإنتاج ، ففي الوقت الذي هبط فيه الإنتاج من ٥٠ فيلما إلى ٣٦ فيلما نجد أن حجم العمالة ارتفع من ٤٣٨ عاملاً إلى ١٣١ عاملا بزياده قدرها ٣٩٪ ، كما ارتفع مخصص الأجور السنوية من ١٧٩٠٠ إلى ٢٤٢٠٠٠ جنيها . وفي الوقت الذي كانت تكدس فيه الشركة خامات صناعية وأفلاما وقطع غيار قدرت قيمتها في منتصف عام ١٩٦٦ بمبلغ ٢٧١٣٩٢ جنيها تمثل ٥٠٪ من رأس المال أغلبها غير صالح للاستخدام لسوء تخزينها وعدم مساس الحاجة إليها ، كانت الشركة تواجه بالتزامات لمؤسسة السينما والبنوك والغير قدرت بمبلغ كانت الشركة تواجه بالتزامات لمؤسسة السينما والبنوك والغير قدرت بمبلغ

<sup>(</sup> ۱ ) ثـــروت عكاشة : مذكراتي في السيــاسة والثقافة جــ القاهرة دار الهلال ص ۱۱ه - ۱۱ه .

كاستوديو مصر مثلا ، مع تنمية إمكانياته تدريجيا طبقا للحاجة الفعلية للإنتاج ، ولا سيما وأنه يحتوى على إمكانيات للتوسع تسمح بمضاعفة إنتاجه ، وكان هناك مشروع لتدعيمه بالفعل لم يكن ليتكلف أكثر من نصف مليون جنيه .

وبدأ الإنتاج السينمائي في القطاع العام بشركة واحدة تحت اسم « الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي » في يناير ١٩٦٣ ، أعقبها في أول يونيه ١٩٦٤ تكوين شركة أخرى للقيام بنفس الغرض تحت اسم « شركة القاهرة للسينما »، بتصور أن المنافسة ستكون عاملا مؤثراً في جودة الإنتاج وانخفاض التكاليف . غير أن النتيجة جاءت عكس ذلك تماما ، فاشتد التنافس على التعاقد مع الأدباء والفنانين والفنيين بشكل أدى إلى مضاعفة التكاليف بشكل واضح . وفي الوقت الذي بلغ رأس المال المدفوع للشركتين في منتصف ١٩٦٦ خمسائة وخمسين ألف جنيه نجد أن الشركتين قامتا بإنتاج - أو التعاقد على إنتاج أفلام - قُدرت تكاليفها في ذلك التاريخ بحوالي ٣ مليون جنيه ، وهو قدر يزيد عن الطاقة المالية والفنية والإدارية للشركتين كانت نتيجتها ضعف السيولة النقدية للشركتين ، ولجوئهما إلى الإقتراض على نطاق واسع حتى بلغت مديونيتهما للبنوك والمؤسسة وشركة التوزيع في منتصف عام ١٩٦٦ أكثر من ١,٨ مليون جنيه ، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع قيمة التعاقدات وزيادة أعباء الفوائد ، وضعف الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع وفتح جبهة عريضة للعبث عن طريق التوسع في العقود على أفلام غير محددة ، والحصول على سلف توزيع عن الأفلام لم تدخل في خطة الإنتاج .هذا إلى إهمال دراسة مصير الأفلام المنتجة وتركها تتراكم لدى شركة التوزيع دون استغلال ودون بذل أى جهد لتسويقها أو دراسة الصعوبات الته. تواجه تسويقها في الخارج -

وقد استغرقت الشركتان نسبة كبيرة من مواردهما النقدية المتاحة في مقدمات (عرابين ) قُدرت في أخر يونيه ١٩٦٦ بحوالي ٢٤٥٠٠٠ جنيه لقصص وسيناريوهات أكد التحري عدم صلاحية أغلبيتها للإنتاج مما زاد في تعثر الشركتين عن مواجهة التزاماتهما . وأدت هذه السياسة المرتجلة في الشركتين إلى خسائر تصاعدت في منتصف عام ١٩٦٦ إلى مبلغ قدره ٥٠٩٧٤٦ جنيه أي ما يزيد عن نصف رأس مالها المدفوع . ولقد أشارت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى الكثير من الأخطاء الفنية والإدارية التي وقعت فيها شركات الإنتاج ، نذكر منها على سبيل لا الحصر « استهلاك الأفلام بمعدلات لا تتناسب والخفض الفعلى الذي طرأ على قيمتها ، وهو ما يعنى تقدير عمرها الاستغلالي بأكثر من قيمتها الحقيقية ، مما أدى إلى تحميل حساب الأرباح والخسائر بأقساط استهلاك تقل عن المعدل الحقيقي لإخفاء الخسائر الحقيقية ، فضلا عن إشراك بعض المنتجين والمخرجين في كتابة السيناريو ، حتى لقد فسر الجهاز المركزي للمحاسبات هذه الظاهرة على أن المقصود بها: ﴿ هو رفع أجر المخرج أو المنتج ، فالواقع أنه طبقا لنظرية عدالة التوزيع وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الفنيين للعمل فقد كان من الأسلم أن يقوم كل فنى بعمل واحد فتترك كتابة السيناريو لكاتبه والإنتاج للمنتج والإخبراج للمخرج وهكذا . أما إذا رأى المضرج إجبراء تعديلات فنية في السيناريو فهذا عمل يدخل ضمن عمله كمخرج لا عمله ككاتب سيناريو ومن ثم فلا يتقاضى عنه أجراً ) كذلك أشار التقرير السالف إلى أن : ( التعاقد مع المقاولين الأعمال الديكورات في الوقت الذي كانت تعانى فيه شركة الاستوديوهات من وجود طاقات معطلة بها ، مما أدى إلى تسرّب قدر كبير من موارد القطاع إلى خارجه بما يوازي ٨٠٪ من قيمة ديكورات الأفلام ، كما انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات : ٥ ارتفاع تكاليف إنتاج الأفلام نتيجة عدم الالتزام ببرامج زمنية محددة للعمل بكل فيلم مع التزام الفنيين والفنانين بالتفرغ الكامل أثناء تنفيذ الأفلام ، فبلغت مدة التصوير الفعلى لبعض الأفلام  $\Lambda \Lambda$  يوما في الوقت الذي كان مقررا له  $\lambda$  يوما ، وتعدّت مدة إنتاج بعض الأفلام  $\lambda$  شهرا بينما لا تزيد المدة في الظروف العادية عن  $\lambda$  أشهر ، وارتفعت التكاليف الفعلية للأفلام بما يتراوح بين  $\lambda$  و  $\lambda$  عن القيمة القديريه لها » .

ويشير أحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النتيجة المترتبة على سياسة شركة ( الإنتاج السينمائي العربي ) : ( بأنها لم تتمكن من أن تعرض أكثر من ٣١ فيلما في ٣٥ شهرا ، ويعنى ذلك أن ما لديها من أفلام في دور الإعداد يحتاج إلى ثمانية أعوام ليتم إنتاجه وعرضه ، بشرط أن تتوقف عن شراء أي موضوعات جديدة وإعدادها ، مما يؤدي في النهاية إلى تجميد اموال الشركة فضلا عن التجميد الفكرى الناجم عن عجزها عن الاستفادة من موضوعات جديدة تعالج أمور الساعة . وجاء في نفس تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا أن ( شركة الإنتاج العالمي كوبرو فيلم ) قد أنشئت بهدف ربط الإنتاج السينمائي العربي بمثيله في العالم ، غير أنها تحولت عن أهدافها لتكون مرتعا لسوء الإدارة والاستغلال والفساد! فقد قدمت الشركة خدماتها لإحدى الشركات الإيطالية اثناء تصوير أجزاء من فيلم ( الإنجيل ) بالقاهرة ، ظهر من تحقيقات النيابة الإدارية أن الشركة خسرت فيه حوالي ٢٠٠٠٠ جنيه نصفها بالعمله الصعبة ، وذلك لإهمال المسئولين بالشركة في تحصيل المبالغ التي صرفتها لحساب الشركة الإيطالية ، ولم يحاول رئيس مجلس الإدارة أنذاك أن يتخذ أي إجراء لاقتضاء ديون الشركة قبل مغادرة الجانب الإيطالي البلاد سواء بمنع المعدات من التصدير أو بالحجز على الفيلم لدى الأستوديوهات التي تقوم بالطبع والتحميض كما يقضى بذلك العرف السينمائي ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتنازله عن خطاب ضمان نص عليه في العقد مع الشركة الإيطالية ، وكانت قد التزمت بمقتضاه بتقديم هذا الخطاب لصالح الشركة «كوبرو» على أحد البنوك السويسرية ، وبذلك تمكن الجانب الإيطالي من المماطلة في الدفع ولم يبق ضمان واحد لاسترداد حق الشركة «كوبرو» في أموالها .

أما بالنسبة للأفلام المشتركة فقد دفعت شركة « كوبرو فيلم » خلال السنوات ١٩٦٤ / ١٩٦٦ في إنتاج اثنى عشر فيلما طويلا بالاشتراك مع بعض الشركات الأجنبية في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا ، دفعت مبلغ ٦٨٦٧٩٩ جنيه منها مبلغ ٦٦٧٣٨٦ جنيه تكاليف رأسمالية ومبلغ ١٩٤١٣ مصاريف استغلالية . وقد تم توزيع خمسة أقلام منها وبلغت جملت إيرادتها مبلغ ٤٥١٣٣ منها مبلغ ٢٦٨٢١ جنيه من الداخل ومبلغ ٨٣١٢ جنيه من الخارج في حين أن جملة تكاليف إنتاجها بلغت ٢٦٣٥٦٦ جنيه ، وبذلك يكون رصيدها المدين هو مبلغ ٢١٨٤٣ جنيه ، أما الأفلام الأخرى فقد بلغت إيرادات خمسة أفلام منها مبلغ ٣٧٧٤ جنيه وأغلبها مقابل الاستغلال في دولة واحدة في حين بلغت قيمة تكلفتها مبلغ ٣٢١٠٦٠ ، وبذلك يكون رصيدها المدين هو مبلغ ٣١٧٢٨٦ جنيه . ولم يدرّ فيلمان أخران أي إيرادات ذات بال من الداخل أو الخارج بالرغم من أن تكلفتهما بلغت ١٠٢١٧٢ جنيه ، وقد تبين أن ضعف إيرادات هذه الأفلام يرجع أساسا إلى ضعف مستوى قصص تلك الأفلام من الناحية الفنية والأدبية ووقوع حوادث أغلبها في نفس الأماكن مما جعلها تتشابه وتغدو صوراً مكررة ، فضلا عن اختيار المثلين الأجانب من بين الفنانين المغمورين ، وإسناد أدوار إلى النجوم المصريين لا تتفق ومكانتهم لدى جمهور المشاهدين ، وتقصير الشركة في ملاحقة نشاطها في المجال الدولى ، فلم تتابع الموزعين الأجانب متابعة جادة ، وتركت الأفلام مددا طويلة بعد إنتاجها دون استغلال مما أثر على قيمتها التجارية ، ولم تتخذ عملا إيجابيا لاستغلالها في السوق التي تخصها طبقا لعقود الإنتاج ، أضف إلى ذلك عدم أهمية معظم البلاد التي من حق شركة كوبرو فيلم التوزيع فيها طبقا للعقود المبرمة إذ لا تُعدّ من الأسواق التجارية الحية التي يُعتد بها من ناحية الإيراد .

كذلك كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن : « .. أن رئيس مجلس الإدارة قد أبرم اتفاقات جانبية مع هذه الشركات تنص على تجنيب مبالغ تسلّم فى الخارج مخالفا بذلك قانون الرقابة على عمليات النقد ، كما لم يضع تنظيما محكما في شأن الأعمال الخاصة بمتابعة المطالبة باستحقاقات الشركة فى الخارج والعمل على استردادها أولا بأول » .

وتبين من تحقيق أخر أجرته النيابه الإدارية في إحدى القضايا: ﴿ أَنْ شركة التجارة الدولية « استوردت سنة ١٩٦٣ عدد ١٠١ فيلما أجنبيا تنفيذاً لعقد بينهما وبين شركة أفرو فيلم من القطاع الخاص ولم يتم توزيعها داخليا لظروف الشركتين ، وظلت الأفلام ملقاه بالجمارك مدة تزيد على العام ، ثم تقدم رئيس مجلس إدارة شركة كوبرو فيلم إلى شركة التجارة الدولية خلال سنة ١٩٦٤ ليحصل على هذه الصفقة ويقوم بتوزيعها لصالح كوبرو فيلم . وقد أسفر التحقيق عن أن رئيس مجلس إدارة « كوبرو » فيلم كان هو ممثل أفرو فيلم من القطاع الخاص في العقد سنة ١٩٦٢ مع شركة التجارة الدولية ، ثم تقدم في سنة ١٩٦٣ لشركة التجارة الدولية لينفذ الصفقة بصفته الشخصية ولكنها رفضت ، وإن شراء الأفلام تم بناء على اختياره من شركتين سويسريتين وسيطتين وغير معروفتين في الأوساط السينمائية . وأن شركة التجارة الدولية قد دفعت للصفقة كلها مبلغا يزيد على ٢٨٠ ألف جنيه بالعملات الصعبة ، وهو مبلغ يزيد على قيمتها في السوق ، خاصة وأن من بينهما عددا من الأفلام القديمة الإنتاج أو التي سبق عرضها أو الضعيفة المستوى ، وأن رئيس مجلس إدارة شركة كوبرو فيلم سعى خلال عام ١٩٦٤ لتحصل شركة كوبرو فيلم على حق توزيع هذه الأفلام الأجنبية في داخل البلاد مزاحما بذلك شركة شقيقة هي ( الشركة المصرية العامة للتوزيع )

والتى رفضت شروط شركة التجارة الدولية لتوزيع هذه الأفلام ، وأن اللجنة التى شُكلت من الفنيين المختصين بشئون التوزيع بناء على طلب النيابة الإدارية لفحص الصفقة أكدت خسارة شركة كوبر وشركة التجارة الدولية ، نتيجة لظروف الصفقة من بدايتها ، وللعيوب التى شابت التعاقد بين الشركتين ، ومنها الإحجاف الشديد بشركة كوبروفيلم – والذى كان فى غنى عن قبوله – وقدرت هذه الخسارة بعد توزيع كافة الأفلام وحتى نهاية العقد وعلى أحسن الفروض بمبلغ ٢٠٧٧٢ جنيه لشركة كوبرو وبمبلغ

ولم يؤد تجاهل الأهداف الثقافية للسينما وسيادة شعار المنافسة التجارية والرواج المفتعل إلى خسائر مالية فادحة فحسب بل أدى كذلك إلى خسائر سياسية ، إذ تجاهلت شركة كوبرو حالة الحرب مع اسرائيل وعدم الإعتراف بها وسمحت لأحد مخرجى الأفلام الأجنبية باستغلال إمكانيات الشركة في فيلم يغدم قضية اسرائيل هو فيلم و الإنجيل ، ولم تتنبه في تعاقدها على أحد هذه الأفلام المشتركة إلى حتمية توزيعه في اسرائيل . وحتى بالنسبة للفيلم الذي در دخلا للشركة هو فيلم و الخرطوم ، أسئ فيه إلى علاقتنا الفارجية ولم يخدم هدفا سياسيا حتى اعترضت الرقابة على المسنفات الفنية على عرضه في البلاد . وعلى أية حال فإن عددا كبيرا من الأفلام المصرية التي انتجت طوال الفترة من ١٩٦٣ إلى ١٩٦٦ لم ترتفع إلى المستوى الفني اللائق ، ولم تقدم جديدا يشبع حاجة الجماهير إلى المستوى المنشود اللهم إلا نمازج قليلة إذا قيست بعدد الأفلام المنتجة .

يقول تقرير المجلس الأعلى للفنون والآداب: و والظاهرة المشتركة في جميع شركات الإنتاج كانت ضعف الكفاية الإدارية وسيادة الأسلوب الفردى في التعامل والمنافسة بينها وتفضيلها العمل من خلال القطاع الخاص. ويبدو أن السبب الأكبر في ذلك يرجع إلى إختيار بعض المشرفين على هذه

الشركات ممن تربطهم معاملات ومصالح ذات جذور طويلة مع القطاع الخاص، وقد بدأ البعض عمله بشراء مشروعات أفلام معدة دون دراسة لمدى تمشيها مع الهدف من قيام القطاع العام، وتنافس المشرفون على الإدارة فى اجتذاب الفنيين والفنانين مما أدى فى النهاية إلى ارتفاع الأجور وانخفاض مستوى الكفاية ».

ويشير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أنه : ( تبين أن الشركة لا تضع برامج عمل يسير عليها الإنتاج لمعظم الأفلام التي قامت بإنتاجها مما أدى إلى زيادة مدة التصوير الفعلى لهذه الأفلام عن المدة المعتادة » ، ثم يمضى التقرير معترضاً: ١ لتجميد جزء كبير من الأموال في أفلام مستغلة ، وعدم تناسق رأس مال الشركة مع الخطة التي أسند إليها تنفيذها ، والتعاقد مع المنتج الواحد على مباشرة أكثر من فيلم في وقت واحد مما يتم عادة على حساب كفاية الفيلم من الناحية الفنية أو المالية أو الإدارية ، فضلا عما يتضمنه ذلك من ممالاءة لبعض المنتجين على حساب البعض أأخر، ومن ثم عدم تحقيق تكافئ الفرص بالإضافة إلى اتضاد هذا السبيل وسيلة للإنفاق على بعض الأشخاص الذين لم يقدموا للشركة أية أعمال جدية ، وذلك عن طريق صرف مبالغ لهم لمجرد التعاقد معهم دون ما حاجة ماسة لإجراء مثل هذا التعاقد أو دون تقديم عمل منهم مقابل المبالغ المنصرفة إليهم . والنتيجة المباشرة لهذا الوضع تحقيق شركات الإنتاج لخسائر قدرت في ٣٠ / ٦ / ٦٦ بمبلغ ٩٢٠ ألف جنيه أو ما يعادل حوالي ٩٠٪ من رأس المال المدفوع للشركات الثلاث . وبالرغم من الانفاق الضخم على إنتاج الأفلام إلا أن كل ما قدمته شركتا الإنتاج للعرض منذ إنشائها في يناير ١٩٦٣ حتى نهاية يونية ١٩٦٦ لم يتعد ٥٥ فيلما منها ١٧ فيلما حرف ب [ وهي الأفلام التي كانت معدة أصلاً للتلفزيون ] وروعى أنها ذات طبيعة خاصة لا تصلح معها للعرض السينمائي العام » ،

ولم يمض عام على إنشاء شركة التوزيع ودور العرض حتى انقسمت هى الأخرى إلى شركتين دون حاجة واضحة لذلك ، إلا إذا كان سبب زيادة عدد المناصب فى مجالس الإدارات ، وكان من المفهوم أن إنشاء القطاع العام لشركة للتوزيع ودور العرض إنما يقوم أساسا على ضمان حسن تسويق الفيلم المصرى والقضاء على التلاعب فيه وفتح مجالات ومنافذ له فى أنحاء العالم والعناية بدور العرض والتوسع فيها ومدها لتشمل فئات الشعب العامل فى الريف والمناطق الصناعية ، غير أن النتيجة كانت مختلفة وعكست أثرها على المركز المالى للشركتين ، فقد تناقص دخل شركة دور العرض باضطراد مما انتهى بها إلى عدم تحقيق أية أرباح فى سنة ٢٥ / ١٩٦٦ دون إن تُنفق على تحسين دور العرض أو تتوسع فى إنشائها ، بل لقد أهملت تلك الدور حتى هبط مستوى بعضها من الدرجة الأولى للثانية .

جاء في تقرير الرقابة الإدارية بشأن الأوضاع بشركة القاهرة للتوزيع السينمائي :

« إن للشركة قد تملكت دور العرض اما عن طريق نزع الملكية أو بالشراء من الحراسة ، وهو ما حملها أعباء التعويض المقابل لعدم الانتفاع ، الأمر الذي يزداد حدة بمرور الزمن والغريب أن بعض هذه الدور مؤجر للغير وكان على الشركة أن تدفع إيجار للمستغل إذا قدمت أحد أفلام القطاع العام للعرض فيها ، وهو ما يعني إهدار الهدف الذي أنشئت من أجله دور العرض وملكت لها هذه الدور » .

كذلك جاء تقرير المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب :

« وقد استلمت الشركة دور العرض في حالة سيئة يستدعى إصلاحها مبالغ ضخمة لم يكن من السهل تهيئتها في ظروف التنمية الاقتصادية ، وتحملت أعباء طائلة كان من المكن تجنبها لولا أنها خضعت للتأميم ، ومما زاد من تعقيد أمور الشركة ازدياد حجم العمالة ، وارتفاع مخصص الأجور مما يستنفد الكثير من طاقة الشركة ) .

وقد وجهت شركة التوزيع هي الأخرى بخسائر رغم أنها الموزع الوحيد لشركات الالقطاع العام، وهي الموزع الأكبر لشركات القطاع الخاص بحكم توليها عملية إقراضها، وتبين من دراسة المركز المالي لشركة النور في نهاية الشهور الأولى من عام ١٩٦٦ أن رأس المال لم يراع عند تحديده الدورة الكاملة لاستغلال الأفلام فبلغت السلف المنوحة منها قدر رأس المال مرة ونصف مرة ، الأمر الذي حدا بالشركة إلى الإغراق في الإقتراض مما ترتب عليه زيادة أعباء الفوائد. وقد أدى ذلك كله بالإضافة إلى عدم التوسع في مجال التوزيع ، وفتح أسواق خارجية جديدة ، وعدم استكمال دورات الأفلام التسويقية إلى إنخفاض العائد الجارى للشركة حتى بلغت خسارتها مبلغ ١٩٨٨ جنيه في سنة ٦٥ / ١٩٦٦ جنيه في

• F

### ثبت المراجع

#### اولا: المذكرات

- \* مذكرات عميد المسرح يوسف وهبى ، القاهرة ، دار المعارف ١٩٧٣ .
  - ثانيا : المؤلفات
- \* ابراهيم عبده وعلى عبد العظيم : تذكار محمد طلعت حرب ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، ١٩٤٥ .
- \* احمد الحضرى : تاريخ السينما في مصر جـ ١ ، القاهرة ، مطبوعات دار السينما ١٩٨٩ .
- \* احمد شفیق : مذکراتی فی نصف قرن جـ۲ ، القاهرة ، مطبعة مصر ١٩٣٦ .
- \* احمد المغازى : الصحافة الفنية في مصر نشأتها وتطورها ١٧٩٨ - ١٩٢٤ ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٨ .
- \* اعتدال ممتاز : مذكرات رقيبة سينما ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب . ١٩٨٥ .
- \* ثروت عكاشة : مذكراتي في السينما والثقافة جـ١ ، الطبعة الثانية . ١٩٩٠ .
- \* درية شرف الدين : السينما والسياسة في مصر ٦١ ١٩٨١ ، القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٩٢ .
- \* سعد الدين توفيق: قصة السينما في مصر ، القاهرة ، كتاب الهلال ،
  اغسطس ١٩٦٩ .

- \* طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر ، جـ ٢ ، القاهرة ، مطبعة المعارف ، ١٩٣٨ .
- = عبد المنعم الجميعى : الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين
  ١٩٤٨ ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٠ .
- \* على شلش : النقد السينمائي في الصحافة المصرية ، نشأته وتطوره القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب .
- \* فتحى رضوان : طلعت حرب بحث فى العظمة ، القاهرة ، دار الكاتب العربى ، ١٩٧٠ .
- \* قدرى حفنى وأخرون: الانسان المصرى على الشاشة ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٨٦ .
- \* المجلس الأعلى للثقافة : زينب الأديب هيكل على الشاشة المصرية ، القاهرة ، ١٩٩٦ .
- \* محمد كامل القليوبى: السينما الإفريقية والعربية السينما المصرية، دائرة الحصار ومرحلة الخروج بيروت، دار الحداثة، ١٩٨٤.
- \* هاشم النحاس: نجيب محفوظ في السينما المصرية ، القاهرة ، المركز القومي للسينما ١٩٨٩ .

#### ثالثا : الدوريات

- \* الأهــرام : فـبـرايــر وأبـريــل ونوفـم بـر ١٨٩٧ ، ويناير ١٨٩٧ ، ويوليو ١٨٩٧ .
  - \* الدنيا المصورة : مايو ، ويوليو ١٩٢٩ .
    - \* السيدات والرجال : يناير ١٩٣٠ .

- \* الصباح :اغسطس وأكتوبر ١٩٢٨ .
  - \* صباح الخير : مارس ١٩٧٥ .
    - \* الطليعة : نوفمبر ١٩٧٥ .
      - \* العربي : يونيو ١٩٩٥ .
    - \* الكواكب: نوفمبر ١٩٥٢.
  - \* معرض السينما : مارس ١٩٢٩ .
    - \* المقطم: ديسمبر ١٨٩٦.
    - \* المؤيد : نوفمبر ١٩٦٦ .
    - \* الهلال : نوفمير ١٨٩٦ .
    - \* الوفد : ديسمبر ١٩٧٧ .

# فهرست

| ٥  | :413                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٩  | الغصل الأول: السينما المصرية منذ نشأتها حتى عام ١٩٥٢        |
|    | الغصل الثاني: السينما المصرية من ثورة ١٩٥٢ حتى حركة         |
| 27 | التأميم                                                     |
|    | الغصل الثالث: السينما المصرية من التأميم حتى انتهاء المرحلة |
| ٣٣ | الناصرية                                                    |
| 49 | الغصل الرابع: سينما السبعينات وعصر الانفتاح                 |
| ٤٧ | الفصل الخامس : سينما التسعينات                              |
| ٥١ | الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ٥٣ | الهـــلاحـــق:                                              |
|    | ١ - خطبة محمد طلعت حرب بك عن قوة السينما وطريقة             |
| 00 | استخدامها في مصر                                            |
| ٧٣ | ٢ – تحليل مـشاكل قطاع السـينما                              |
| ۸٥ | ثبت الهراجع                                                 |

مطبعة الجبلاوي - ٢٠٢ ش الترعة البولاقية - شبرا - ت: ٣٣١٨٩٥ رقم الإيداع بدار الكتب: ١٩٩٨ / ١٩٩٨